









٧- ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمُلَمْ نُنذِرْهُمْ طبع الله ﴿غِشَوَةٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى غطاء وستر ٩- ﴿ يُخَدِيعُونَ ﴾ أَبْصَىٰرِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَمِنَ ٱلنَّاسِ يعملون عمر مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٥ المخادع. ١٠-﴿ مَّرَضٌ ﴾ شسك يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ونفاق أو تكذيب وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَا دَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وجَحْدٌ. ١٤-﴿ خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ ﴾ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ٥ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ انصرفوا إليهم أو لَانُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ اْإِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ٥ انفردوا معهم ١٥-﴿يَمُثُنُّهُمْ ﴾ يزيدهم أو أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ شَيْ وَإِذَاقِيلَ يمهلهم (طُغْيَنِهِم) لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كَمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ مجاوزتهم الحذ وغُلوُّهم في الكفر أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا لَقُواْ ﴿يَعْمَهُونَ﴾ يعمون عن الـرُشـد أو ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْإِنَّا يتحيرون. مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ٤٠ أَلَّكُ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت تِجَنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهُتَدِينَ ١ و الكافر هو الذي يبان صفات الكافرين، وحقيقة الكفر، والكافر هو الذي يبادرُ ربَّه القطيعة.

وي في المقافقة المقافقة الموضوعي

المنافقين وجزاؤهم، وقلب المنافق مسكن للكفر، ومن يستهد الله يهده الله سبحانه وتعالى .



وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ فياللون والمنظر تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا أَلْأَنْهَا أَلْأَنْهَا رُخِكُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ ومختلفاً في الطعم ٢٩- ﴿أَسْتُوكَىٰ إِلَىٰ رِّزْقًا قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ عَمُتَشَابِهَا السَكماآه فصد إلى وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ خلقها بإرادته قصدأ سويًا بلا صارف انَّ ٱللَّهَ لَا يَسُتَحِي ٤ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن عنه ﴿فَسُوَّنِهُنَّ﴾ أتمهن وقومهن رَّبِّهِمٌّ وَأُمَّاٱلَّذِينَكَ فَرُواْفَيَقُولُونَ مَاذَآأَرَادَٱللَّهُ وأحكمهُنّ . بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَصَيْرًا وَيَهْدِي بِهِ عَكْثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ ﴿ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ = وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ = أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٩٥٥ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُواتِّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٢٥ تبشير المؤمنين بالجنة وبحسن جزائهم في الاخرة. ٣٧-٢٦ الاستدلال على الحق بكل مَثَل وبكل كلمة لا مانع من ذلك ، وموقف الناس منه وبيان الحكمة من ذلك ، ومنهج الكفار بالإعراض عن الله . ٢٩-٢٨ ميثاقَ الله على خلقه بعدم الشرك مقترنٌ بكل خير، وبيان لقدرته تعالى في الخلق والبعث.











التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

٦٢ أَهَادُوا

صاروا يهوداً.

الصَّنبِينَ عبَدة

الملائكة أو

الكواكب. ٦٣-

مِيثَنقَكُم العهد

عليكم بالعمل بما

في التوراة. ٦٥\_

خُنبِئِينَ مبعَدين

مطرودين صاغرين.

٦٦ فَجُعَلْنَهَا

نگلًا عقوبة .٦٧-

هُزُوًا سخرية

بِكُنُّ لا مُسنَّة ولا

فَافِعٌ لُونُهَا شديد

٢٦-٦٣ تذكير بالنعم الربانية، إنَّ الذين لا يؤمنون بالله تعالى ومواثيقه يعرضون أنفسهم لكل عقاب. ٧٣-٦٧ قصة بقرة بني إسرائيل، وحمل كلام العقلاء دائماً محمل الجد، ومجادلة اليهود وعنادهم

قَالُواْ آدْعُ لَنَارَيُّكَ يُبَيِّن لِّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبِقَرَ تَشْنِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا ٧١- الْأَذْلُولُ ليست هيُّنة سهلة الانقياد. إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَتَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ مِيْقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّاذَلُولٌ أتيم الأرض تقلب الأرض للزراعة تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْقَ الْوَا اللَّوْثُ الزُّرعُ أَو الأرض المُهيَّأة له ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِذْ السلمة مبرأة من العيوب. ﴿ لَا شِبُ قَنَلْتُ مِنْفُسًا فَأَدَّارَهُ ثُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُغُرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّمُونَ ١ فيها لالوذفيهاغير الصفرة الفاقعة فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْقَى وَيُرِيكُمْ ٧٢- فأذَرَهُ تُمْفِيهَا ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثَنَّ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ فتدافعتم وتخاصمت فيها. ٧٤- يَنْفَجُلُ فَهِيَكَا لِحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ يتفثح بسعة وكشرة ينفني يتصدع بطول مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّا أر بعرض. ٧٥ عرفونه يبذلونه أو مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ يؤوالونه بالباطل (الله الله المُعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بمشرفه يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ إليه، أوانفرد معه فتح الله عليكم وَهُمْ يَعْلَمُونَ كُنَّ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓا ءَامَنَّا حکم به او قطه عليكم. وَ إِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوٓ أَ أَتُحَدِّثُو نَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلَاتَعْقِلُونَ ١ ٧٥-٧٤] بعض من صفات بني إسرائيل، إنَّ دين الله يسرُ ولن يشدد الله على العب والإعراض عن الله تعالى سبّ في قسوة القلب وغلظة الطباع. التقصيل ٧٧-٧٦ النفاق والتقية بالباطل طبع من طبائع الشخصية اليهودية، ولن يستقيموا مع الله أو مع البشر على أي حال من الأحوال.



الثّفصيْلُ الموضوعي

٥٥- ﴿ تَطَاهَرُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ عَلَيْهِم تتعاونون أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ قَشْهَدُونَ ١ عليهم. أكري ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُّلآء تَقَنُّلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مأسسوريسن التُندُوهُمُ ا مِّنكُم مِن دِيكرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلِاثُمْ وَٱلْعُدُونِ تخرجوهم من الأسر وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْتُمُ بإعطاء الفدية خِزِيُّ هـوانُّ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْ مِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ وفضيحة وعقوبة بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُ ٨٧- قُلَيْنَا مِنْ بقدوه بالأمثل فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ أتبعنا على أثره وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ أَوْلَتِمِكَ ٱلَّذِينَ الشَّرَوُا الرُسل على منهاجه يحكمون بشريعته ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَابِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يروج ألقدين يُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْ نَامِنَ بالروح المطهر جبريل عليه السّلام بَعْدِهِ ۚ بِٱلرُّسُ لِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ -AA برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا يَهُوَىٓ أَنفُسُكُمُ عليها أغشيةٌ و أغطيةً خلقيَّةً. ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقًا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقًا نَقۡنُكُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ أَبَل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٢٠٠ @<u>()</u>@ الدنيا والعذاب في الأخرة. التفعشل الموضوعي ٨٨-٨٧ التحريف العملي للتوراة عند اليهود وذلك بالالتفاف الخفي وبالمخالفة الصريحة، وهذه أسباب لـخط الله تعالى عليهم وتعذيبه إياهم في الدنيا والآخرة.



قُلُ إِن كَانَتَ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن لو يطول عمره دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ ١٠٠- ﴿ لَٰكُهُ طرحه ونقضه. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَّالِمِينَ وَ لَنَجِدَ مَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلتَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُوَ بِمُزَعْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مِنْزَّلَهُ مَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧) مَن كَانَ عَدُوًّا يِّلَهِ وَمَلَتِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبِرِيلَ وَمِيكُنْلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنْفِرِينَ ۞ وَلَقَدُأْنَزُلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١ أُوَكُلِّما عَنهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ وَفَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكُثْرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَمَّاجَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ كِتَنَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأْنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الماء ١٦ عبُ اليهود حياتهم الدنيا وحرصهم عليها ووعيد الله لهم بالعذاب، والدنيا سجنُ للمؤمن القفصيل ٩٨ ٩٧ عداوة اليهود للملائكة والرسل عداوة الباطل للحق، وإنَّ الذين يعادون أولياء الله قد آذنهم الله بحربه 🛻 🛀 بيان لعدم وفاء اليهود بالعهود، وشارة بمحمد 🥌 .

وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنْ وَمَاكَ فَرَ ٱلشَّيَعِلِينُ ﴾ تقرأ أو سُلَيْمَنْ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ تكذب من السُّحر. المُخْنُ فِينَانُهُ البِتلاءُ ٱلسِّحْوَوَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يُنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ واختبارٌ من الله وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَاتَكُفُر ۗ تعالى. ﴿ كَلَنْقِ﴾ نصيب من الخير، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عِبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَ أو قدر . ﴿ شُكرُوا وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ بِهِ أَنفُكُهُم اباعوا به أنفسهم . ١٠٤-مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَعَ لِمُوا لَمَنِ الشَّرَّكُ الانتقولوازعنا كلمة سَبُّ وتنقيص مَالُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَبِئُسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ = عنداليهود ﴿ قُولُواْ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلُوْ أَنَّهُمْ عَامَنُواْ أنظِّرنَا﴾ انبطر إلينا أو انتظرنا وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ وتأنُّ علينا . ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَكَذَابُ أَلِيهٌ ۖ مَّا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَكَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٥ ١٠٣-١٠٢ عصمة سليمان عليه الصلاة والسلام مما نسب إليه، والحق واضحٌ جلى فيه نفع وفي غيره الضرر، ومن طبائع الضالين من بني إسرائيل تحريف الكلم عن مواضعه. استقامة الأمة الإسلامية، وكشف مكائد اليهود، ومن طبيعة الكافر حب الشر للآخرين.

7









وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَي قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَلِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآأُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٠ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ - فَقَدِ ٱهْتَدُواْ وَإِن نُوَلُّواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَكِلِيمُ ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَعْنُ لَهُ، عَنبِدُونَ ﴿ فَلَ أَتُحَآجُونَنَافِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آَعُمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعَنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ١٠٠ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُواْ هُودًا أَوْنَصَدَى ۚ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِاللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَاكَ أَمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَاكَسَبَتْ

بطلان دعوى اليهود والنصارى باتباع ملتهم ، وبيان بأن الإسلام هو الدين الحق ، والأنبياء من أسرة واحدة تجمعهم كلمة لا إله إلا الله ، ومن يخالف المسيرة خلف الأنبياء ينتهي إلى غضب الله تعالى .

إلى غضب الله تعالى .

و على اليهود والنصارى ، والحق هو في طاعة الله واتباعه واتباع رسله وليس بكل دعوى .

وَلَكُمْ مَّاكْسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

النفضيل الفضيل الموضوعي

مائلاً عن الباطل إلى

الدِّين الحقِّ . ١٣٦

الأشباط أولاد

يعقوب أو أحفاده

١٣٨- مِنْعَةُ أَلَّهِ

الزَّمُوا دين الله،

أوفطرة الله.

اللهِ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلِّتِي كَانُواْ عَلَيْهَاْ قُل يِّلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ ١٤٢ - الشُّنَهَاءُ مُسْتَقِيمِ ﴿ فَا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنْكُونُواْ الخفاف العقول اليهود ومنشاكلهم شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدً أَوْمَا في إنكار تحويل القبلة . المَاوَلَنهُمُ جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ أي شيء صرفهم؟ مرفله عنيت مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ المقدس. ١٤٣-هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ أُمَّنَّهُ وَسَطَّا خيارأ أومتوسطين لرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ فَكُ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ معتدلين. يَنقَلِبُ عَلَى عَقِينَةِ يرتَدُّ عَن فَلَنُو َلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَ أَفُولِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ الإسلام عند تحويل القبلة إلى الكعبة ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لكِينَ لشاقة ثقيلة على النفوس. أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِل ليفيع إيسنكم عَمَّا يَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَيِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلّ صلاتكم إلى بيت المقدس. ١٤٤-ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآأَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمَّ وَمَا بَعْضُهُم أنظر النسجي ألغرام تلفاء بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضٍ وَكَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَالَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ١

ويي. الثفضيل الموضوعي

مناقشة قضية تحويل القبلة، والتألي على الله فيما لا علم لنا به نوعٌ من السفاهة وقلة الحكمة، والأمة (المحمدية) المسلمة هي أولى الأمم في معرفة الحق، وطبيعة هذه الأمة هي الوسطية والاعتدال، وإن البيت الحرام مذكور بالعظمة في الكتب السابقة.

كتمانهم الحؤ يطهركم من الشّرك والمعاصي. (ٱلْكِتَابُ زَالِكُمَّةُ)

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبِنَاءَهُمْ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّ يِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُومُولِّيهًا فَأُسْ تَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴿ فَإِنْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِنَالَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ لَا مَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ١ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِينَ ١٠٠ ١٥٠-١٤١ كتمان أهل الكتاب للحق، ومخالفتهم للرسول ﷺ، وإنكار الحق لا يقلل من قيمته

وشهادة الله به كافية، والمسجد الحرام ذو سر في الاختيار الإلهي تتوجه له بيوت الله التي من 🗠 - ١٥٠١ منةً من الله على المؤمنين ببعثة النبي محمد 🌦، وقراءةُ القرآن تكفى للتزكية في هذه الأمة.

القرآن والسنن

والفقه في الدُّين



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَلُوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ فؤق ونشر فيبه بالتُّوالد. تُمُريفِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ أرْبَلُج تقليبها في مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مهابُها وأحوالها. ١٦٥ أندادًا أمثالاً مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ من الأوثان يعبدونها. ١٦٦ - تقلعت يهم بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ الأشباب تفرقت ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِّ ٱللَّهِ الصُّلات التي كانت بينهم في الدُّنيا من وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُ حُبَّا لِلَّهِ وَلَوْيرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ إَإِذْ يَرُونَ نسسب وصدافة وعهود . ١٦٧-ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ 🔯 كُرَّةُ عودةً إلى الدنيا. حَرَب إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ وَرَأَوُا ٱلْعَكَذَابَ ندامات شديدة ١٦٨ ﴿ خُطُونِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَتَ ألكيطان طرقه و آثاره وأعماله.١٦٩ لَنَاكَرَّةً فَنَـ تَبَرَّأُمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ المرتثم بالثور أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمُ أَوْمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١ بالمعاصي والذنوب النحكة ماعظم يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُواْ قبحه من الذَّنوب<u>.</u> خُطُوَاتِ ٱلشَّيَطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَانَعْلَمُونَ 🔞 ١٦٤-١٦٢ حبُ الله تعالى ودوافعه الكونية، وآياتُ الله تعالى في الكون سببُ في زيادة العقل العملي وفي اكتمال محبة الله تعالى. المستعمل من الله المشركين بعبادتهم غير الله، وكل من اتبع أحداً دون الله سبتبراً منه يوم القيامة . [170-170] من نعم الله تعالى على جميع المخلق، وأهل الباطل أهل بغضاء وعداوة، ودعوة الله تعالى المائد ديدة المائدة على المخلق على المنافق المنافق الله المنافق القنصيل





فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ مُبلاً عن الحقّ خطأ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ شَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ وجهلاً . إِنْمَا ارتكاباً للظُّلْم عمداً عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ١٨٤- ﴿ يُطِيقُونَهُ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَّعَـٰدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم يستطيعونه، والحكم منسوخٌ بآية: (فَمَرُ مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـ لَّهُ أُمِّنَّ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ شَهِدَ) ﴿ نَطَوْعَ خَيْرًا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا زاد في الفِدْيَة ١٨٥- ﴿ لِتُكَبِّرُو لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ ألله لتحمدو الله وتثنوا عليه رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَكَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرُقَانَ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشُّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضَّا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنَ أَتَ امٍ أُخَرَّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَوَلِتُكِمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيثُ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرَّشُدُونَ ١ [١٨٦-١٨٣] تشريعات ربانية في الصيام وبيان لأحكامه، والصيام عبادة في شرائع الله جميعاً، ولكن ضعف البشر وانحرافهم سبب في تحريفها، وشهر رمضان فيه مجامع الخير الذي يعوض

التفصيل

قصر حياة أفراد الأمة الملمة، وبيان لفضيلة الدعاء فيه.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ الوقَاعُ. ﴿ هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ لَكُمُ سَكَنَّ أُوسِتُرٌ لكم عن الحرام أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكْنَ بَيشِرُوهُنَّ حُدُودُاللَّهِ مَنْهِيَّاتُهُ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرْ ومُحَرِّماتُه. ١٨٨-مُثَدُلُوابِهَا تُلْقُو ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِمِنَ ٱلْفَجْرِيثُهُ ٓ أَيْتُواْ ٱلصِّيَامَ بالخصومة فيها إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴿ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ ظلمأوباطلاً. تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقُرَّبُوهَ ۗ أَكَذَ لِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوا لَكُم بَيْنَكُمُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوا لَكُم بَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ مِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴿ يَسْتَكُونَكُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّا اللللَّهُ ال عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ ۖ اوَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّعَىٰ ۗ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوسَ مِنْ أَبُولِهِ الْوَاتِهَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللَّهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَلَّدُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعُتَدِينَ ١ تشريعات ربانية في الصيام، ورحمة الله لهذه الأمة أساس التشريع الرباني الأخير. تعظيم حرمة مال ألمسلم، والذي يأكل المال الحرام هو الأدني.

أجوبة في الحج، والأهلة هي مواقبت للعبادة. 114

تشريعات في القنال، ثم تشريعات جهادية لحماية الدين الحق في حال أي خطر منوقع عليه، والمعاملة بالمثل حق ولا ينبغي الزيادة عليه إلا بإحسان.



The Late Market And Ma ١٩٧- أَوْضَ الزَّمَ ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَّعَ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ نفسَه بالإحرام. ﴿ فَلَا رَفَتَ﴾ فلا وِقاعَ ، أو وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجَّ وَمَاتَفُ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فلا إفحاش في القول. الاجِدَالُ فِي ٱلْحَيْجُ ا يَعَلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَّ دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ لاخصام ولا مماراة ولاملاحاة فيه ١٩٨-يَثَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن الجنامح إثم وخرج تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضُتُم مِّن فضر رزقا بالتجارة والاكتساب في الحجّ عَرَفَاتٍ فَأَذُّ كُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴿أَنَضَتُمُ دَفَعَتُمُ أنفسكم بكثرة وسيزتم المشعر الكراير وَٱذْكُرُوهُ كُمَاهَدَنكُمْ وَإِنكُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَ مُزْدَلِفَةً كلُّها أو جبل لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ قُــــزَح. ٢٠٠٠ النُّبُكِكُمُ عِباداتكم ٱلنَّكَاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ عَنْوُرُرَّحِيمٌ ﴿ الحجيّة . ﴿ خَلَقِ ن<mark>صيب من الخير</mark> أو فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنْسِكَكُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِكُمْ قَدْرِ ٢٠١- ﴿ ٱلدُّنْيَكَا حَكِنَةً﴾ النَّعمة و ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَدُذِكُراً فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن العافية والتُّوفيق فِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً يَعْفُولُ رَبَّنَآءَالِنَافِي ٱلدُّنيكاوَمَا لَهُ فِف ٱلْآخِرَةِمِنْ الرَّحمة و الإحسان والنَّجاة . خَلَقِ أَنْ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّ نَيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أَوْلَكَيِكَ لَهُ مَ نَصِيبٌ مِّمَاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

القضيل القضيل الموضويي

٢٠٢-١٩٦ من شعائر الحج وآدابه؛ وأيام التشريق وذكر الله فيها كثيراً، ومؤتمر الحج برهان على سمو هذه الأمة، ومن طلب الدنيا والآخرة أعطيهما ومن طلب الدنيا لم يؤت الآخرة، وأعياد المسلمين سببها عباداتُهم وبفضل الله وبرحمته فليفرحوا.





التفقيل

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٓ أَن تَكُرَهُواْ مكروه لكم طبعاً شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ ۲۱۷- کَبِیرٌ مستُكْبَر عظيم وِزْراً وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَلَا تَعْلَمُونَ كُنَّ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ \* ٱلْفِتْنَةُ \* الشُّرُكُ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ والكفر بالله تعالى ﴿ حَبِطَتُ الصَّابِ وَكُفُرُا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ وبطلت . ۲۱۹– عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ أَكُبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ المُنْسِي القمار. ﴿ٱلْعَفْوَ﴾ ما فَضَلَ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ عن قَدْر الحاجة. مِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَكُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَيْهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَاخَلِدُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَحْبَرُمِن نَّفَعِهِ مَا وَيَسْكُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُرُونَ اللَّ ٢١٠ ٢١٠] مشروعية القتال وأحكامه، والجهاد بالنفس وتكوين المجتمع المسلم يحتاج إلى بذل

٢١٦ ] أحكام في الخمر والميسر، ومحو السيء والاتصاف بالخير، واستقامة النفس البشرية

الأرواح والأموال.

بالتخلى عن التقائص والاستزادة من المحاسن.

القفضيل الموضوعي

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَهَى قُلْ إِصْلَاحٌ لِمُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ ٣٢٣- ﴿ حَرْكُ لُكُمْ وَلَانَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُّؤْمِنَكُمُ خَيْرٌ مزرع الذُّرُّيَّة لكم اَنْ شِئْتُمْ كيف مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى شئتم ما دام في يُوْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّوْمِنُ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكِ وَلَوْأَعْجَبَكُمُ أَوْلَتِكَ القَبْل. ٢٢٤-﴿ لَا تَجْعَلُوا اللَّهُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ عُرْضَةُ لِأَيْتَنِكُمُ الحلف بالله مانعاً وَيُبَيِّنُ ءَايَلتِهِ وَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَيَسْتَلُونَكَ عن الخير. عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذًى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرُثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَاةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصَلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ · ٢٢١- ٢٢ تكافل المجتمع المسلم، والتربية النفسية في الإسلام تنشأ من الداخل، والولاء في المجتمع المسلم لله تعالى وحده ولمن آمن به، وأحكام في الزواج من المشركين. القصيل ٢٢٣-٢٢٢ أحكام الحيض، والطهارة في الحياة الأسرية شاملة حساً ومعنى. [٢٢١-٢٢١] أحكام اليمين وتعظيم الله تعالى.



القرآنية، والزوج في الأسرة مشرف وموجه ورفعه درجة لوجوب تحمل المسؤولية

عليه، وتشريعات الطلاق هدفها استمرار بلطف ورحمة أو انفصال بكرم وإحسان.

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ يَمَعُرُونِ أَقْ شارفن انقضاء عِدْتِهِنْ. لَا سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنُدُواْ وَمَن يَفْعَلَ عُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَائَنَّخِذُوٓ أَءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً وَٱذْكُرُواْ مضارَّة لَهُنْ عَايِّتِ ألله هزوا سخرية نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ بالتهاون في المحافظة عليها. الكِتَهِ يَعِظُكُم بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ والحكمة القرآن والسّنة ٢٣٢- ﴿ فَلَا وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَ شَّضْلُوهُنَّ﴾ فسلا أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظِّ بِهِ عَمَنَكَانَ تمنعوهن أَزُّكُ لكر أنمى وأنفع مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ لكم. -444 يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ إِنَّ ٥ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ ر, در وسفها طاقتها حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ وَعَلَى ٓ لُوَلُودِلَهُ وِزْقُهُنَّ وقدر إمكانها وعر ٱلْوَارِثِ وارث الولد وَكِسُوَةُ ثُنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ عند عدم الأب. وَالِدَةُ الْبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُذَ الِكَ أزادًا فِسَالًا فطاماً للولد قبل فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فِلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ الحولين. أَرَد تُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَادَكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُمُ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ النَّ ۱۳۲۰-۲۳۱ تشريعات في الطلاق وتبعانه ومعاملة المطلقات، وتدل الآيات على أن مراقبة الله تعالى هي التنميل التي تسير المسلم في السر والعلن، والغرم بالغنم. TV TO THE REST OF THE PARTY OF

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُورَجًا يَتَرَبُّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ لوَّحتم وأشرتم به . أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أكْنَنُو أسرَرْتُم واخْفَيْتُم. الْا فِيمَافَعَلْنَ فِي ٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ قُوَاعِدُوهُنَّ بِيرًا ﴾ لا النا وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءَ تذكروا لهن صريح النَّكاح . يَبْلُغُ أَوْأَكَنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ نَ الكِلنُهُ أَجَلَهُمْ ينتهي وَلَكِن لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَعْرُوفًا المفروض من العِدَّة. ٢٣٦ - أيضة وَلَا تَعْنِرِمُوا عُقَدَةً ٱلنِّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُ. مهراً. مَيْعُوهُنَّ أعطوهن مايتمتّغنَ وَٱعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذُرُوهُ وَٱعْلَمُوٓ أ به. <mark>آلۇپىغ د</mark>ى أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ السُّعة و الغِنَى. قَدُّرُهُ قَدْر إمكانه مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لَهُوسِعِ وطاقته. ٱلْمُقْتِر قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ، مَتَعَابِٱلْمَعُهُ وَتِحَقَّاعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَ الفقير الضّينق الحال. الله وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَّفُ مَا فَرَضَتُمْ إِلَّا آَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقُدَهُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعْفُوٓ اْأَقْرَبُ لِلتَّقُوَكَ اللَّهُ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضْ لَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ ١٣٧-١٣١ في ثبوت عدة المتوفى عنها زوجها، والحفاظ على النب أحد ضروريات الحياة الإنسانية، التفصيل والحفاظ على الأسرة والوفاء للزوج شيء ثمين في شرع الله، والاستقلال المادي للمرأة هو من إكرام الإسلام للمرأة دون غيره، وفي متعة المطلقة، ووجوب نصف المهر قبل الدخول.





فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم طَالُوتُ انفصلعن بِنَهَكِرِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ بيت المقدس مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرُفَةً إِيكِهِ وَفَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا المبتكيكم مختبركم وهوأعلم بأمركم مِّنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱلَّذِينَ اغنزف أخذبيده لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ دونالكُرْع . ﴿ لَا طَائكة لَنَا الاقدرة يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ ولاقوّة لنا. فِثُقَوْ غَلَبَتَ فِئَةً كَثِيرَةً إِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّعِينَ ١ جماعةمن الناس ۲۵۰ ﴿ بَرَزُواْ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالُواْرَبَّنَ اَأْفُرِغُ ظهروا وانكشفوا عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُكِبِّتُ أَقَدُا مَنَكَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٢٥١- الْحِكْمَةُ ا ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ النُّبوَّة . دَاوُ دُجَالُوتَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ ومِمَّا يَشَكَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضِّ لِعَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ فَا يَكُ وَايَكُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

متابعة البيان الجهادي واختبار الله تعالى لجنود طالوت بالنهر وانتصار الفئة القليلة وقتل داود عليه السلام لجالوت، وتنبهنا الآيات على أن الإخلاص لله تعالى هو سر التوفيق والنجاح في كل الأمور، وإرادة الله تعالى نافذة في حياة البشر إلى قيام الساعة والله غالب على أمره، والصبر هو من عوامل النصر الأولى.









وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنَ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةِ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أَيُودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ، جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ، فِيهَا مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ وَزُيَّةٌ ضُعَفَآهُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَعْرَقَتَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغُمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَكِمِيدٌ السَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاتِيَ وتتسامحوا في وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسْعُ عَلِيمُ اللَّهُ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّ كَّرُ إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ١

و المجتمع كله وينفع الإنفاق في سبيل الله يعود خيره على المجتمع كله وينفع الإنسان في ذريته. ٢٦٩-٢٦٧ الإنفاق في سبيل الله لا يقبل إلا إذا كان حلالاً طيبا ويجب إخفاؤه عن الناس، والإنفاق في سبيل الله من الحكمة وكمال العقل.

التَّفْصِيْلُ الموضوعي

تصديقاً ويقيناً بثواب

الإنفاق. جَنكةِ

بِرَبُوْةٍ السنان

بمرتفع من الأرض

أَكُلَهَا تُمرها

اللذي يسؤكسل

فَطَلُّ فمطر

خفیف (رذاذ)

٢٦٦- إعْصَارٌ

(زوبعة) فِيهِنَارُّ

سموم شديدة، أو

صاعقة ٢٦٧- كَر

تَيَمُّوا ٱلْخَبِيثُ لا

تقصدوا المال

الرَّديء. (تُغْمِضُوا

فيها تتساهلو

أخذه .



القفصيل الموضوعي

العداية السرخير من صدقة العلائية والله لا يخفى عليه شيء .
 الهداية من الله، ومن الحكمة في الصدقة أن تبحث عن أصحاب الحاجة الحقيقية ،
 والصدقة قوة في الروح والنفس والجسد.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى ٱلشُّيَّطَانُ يصرعه يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ اْإِنَّمَاٱلْبَيْعُ ويضرب بهالأرض مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَ هُ ومَوْعِظَةٌ ﴿ ٱلْمَسِّيلَ ﴾ الجنون والخبل. ٢٧٦ مِّن رَّبِّهِ عِفَاننَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ إِيَمْحَقُ اللَّهُ ٱلرِّيوَا ] فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ لَهُ يَمُحَقُّ يهلك المال الّذي يدخل فيه . ﴿ بُرِّيدٍ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْاْ وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمِ ١ <u>ٱلعَكَدُفَّتِ</u> ﴿ يُنَمِّي المال الّذي أُخرجت منه إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ ٢٧٩ (فَأَذَنُوابِحَرْبِ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ فأيقنوابه. ٢٨١– عُسُرَةٍ ﴿ ضِيقِ الحال وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ من عُدم المال وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبُوٓاْ إِن كُنتُ مِ ثُوِّمِنِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ ﴿ فَنَظِرَةً ﴾ فإمهال وتأخير واجب فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمُّ فَلَكُمْ رُءُوسُ عليكم. أَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ شَ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَ وكري 🐠 🚾 تشريعات في تحريم الربا، أكل الربا إثم عظيم ومرض روحي وعقلي على من يتعاطاه، والربا نهايته الخراب والدمار لعلة الشح والظلم. التَّفْضِيَّلُ يتعاطاه، والربا نهايته الخراب والدمار لعله الشح والطعم. التَّفْضِيَّلُ المحاسب الخبيثة . الموضوعي

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٓ أَحِكِمْ مُسَكَّمَ وَلْيُمْلِ وَلْيُقِرَّ. ﴿ لَا فَٱحۡتُهُوهُ وَلۡيَكۡتُبُ بَّيۡنَكُمۡ كَابِهُ مِالۡكَدُلِّ وَلَايَأْبَ يَبَّخُسُ مِنْهُ ۗ لاينقص من الحقّ الّذي عليه كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْ لِلِ ﴿ أَن يُمِلُّ هُوَّ ﴾ أَنْ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَ تَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا يُمْلِيُ ويُقِرَّ بنفسه ﴿ لَا يَأْبُ لا يمتنع فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ لا تُنْعَمُوا ﴾ لا أَن يُمِلَّهُ وَ فَلَيُمْلِلُ وَلِيُّهُ وَإِلْعَدُلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ تَملُّوا ولا تضجروا ﴿ أَفْسَكُمُ اعْدَلُ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَارَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَكَانِ ﴿ أَقُومُ لِلشَّهَدَةِ ﴾ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ أثْبَتُ لها و أغْوَنُ على أدائها ﴿ أَدُّنَّهُ ﴾ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخُرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتُمُوَاْ أَقْرَبُ . ﴿ فُسُوقًا ﴾ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ - ذَالِكُمْ أَقْسَكُ خروج عن الطّاعة إلى المعصية. عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى ٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَكْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُّهُ وَهَا وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَايُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَاشَهِ يَدُّو إِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقًا بِكُمٌّ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ ٢٨٣-٢٨٢ أحكام الدُّيْن، وتشريع في مصالح العباد ورعاية حقوقهم، وكتابة الدين أولى من عدم كتابته وفيه أُجر من الله، والْإشهاد على الدِّيْن سنة ربانية، والنسبان من طبع الإنسان، والضرر ليس من شرع الله بل هو فسوق وانحراف.

ا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنْتَهُ وَلْيَتَّقِ ٢٨٥- (غُفْرَانَكَ) نسألك مغفرتك ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُتُمُوا ٱلشَّهَ كَدُةً وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ٢٨٦- ﴿ وُسْعَهَا ﴾ طاقتها و ما تَقْدِرُ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ عليه (إصرًا) عبثاً وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ ثقيلاً، وهوالتَّكاليف يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ الشَّاقَّة ﴿ لَاطَاعَهُ لَنَا بِهِ ﴾ لا قدرة لنا وَٱللَّهُ عَلَى حَصِّلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ على القيام به. إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ - وَٱلْمُؤَمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِ كَنِهِ - وَكُنْبُهِ -وَرُسُلِهِ ٤ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِ ٩ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَمُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَامَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا ثُوَّاخِذُنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخُطَ أَنَّا رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلَ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنا وَلَا تُحكِمِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَآعَفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَكْنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَوْمِ الْكَوْرِينَ ٢٨٣-٢٨٢ مشروعية الرهن في الإسلام ووجوب بذل الشهادة.

٢٨٦-٢٨٤] الرحمة في الحساب الرباني، والنفس البشرية هي منطلق أعمال الجسد صلاحاً وفساداً ، والإيمان بالله رأس أركان الإيمان ، ومن رحمة الله وكرمه أنَّ حط عنا ما ليس بمقدورنا وجعلنا نلتجيء إليه دوماً.



0.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُعَنِّيٰ عَنَّهُمَ أَمُوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم ١١ - (كَنَأْبِ) كعادة وشأن ١٢ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ١٠ كَدَأْبِءَالِ ﴿ بِنْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ بشس الفراش والمضجع فِنَّعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ جهتَّم . ١٣ -﴿لَمِنْهُ أَ لَعِظَا وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ شَ قُلَ لِّلَذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ ودلالةُ ١٤- (حُبُّ الشَّهَوَتِ المُسْتهِيات وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١ بالطُّبع ﴿ ٱلْمُقَنظَرُقِ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ المضاعفة، أو المحكمة المحطنة وَأُخْ رَىٰ كَافِرَةٌ يُرَونَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ المُسُوِّمَةِ المعلمة أو الحسان يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّإَنُّ وَلِي ﴿ٱلْأَتْنَامِ﴾ الإبا والبقر و الـضّــأ ٱلْأَبْصَكِرِ إِنَّ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَكَآءِ والمعز ﴿ ٱلْحَرْثِ المزروعات وَٱلْبَـنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ ﴿ خُسْنُ ٱلْمِعَابِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَالِكَ مَتَكِعُ المرجع. أي المرجع ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ وَصُرْفُ ٱلْمَعَابِ ١٤ ﴿ قُلْ الحسن. اللؤت أَوُّنِيَّتُكُمُ بِخَيْرِمِّن ذَ*الِكُمُّ لِلَّذِينَ* ٱتَّقَوْاْعِندَرَبِّهِمْ جَنَّكَ مُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُواَجُ مُّطُهَّكُوةٌ وَرِضُوَاتُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ الْ <u>١٣-١٠</u> عاقبة الكفر في الدنيا والآخرة، وأخذ الله للذين كفروا بذنوبهم، والكفر سبب للهزيمة في التفصيل المدينة والمسرد. <u>۱۷-۱٤</u> الطبيعة البشرية، وتهذيب القرآن لها، ونعيم الآخرة هو النعيم الدائم، وبيان طريق المؤمنين















٧٤-٦٩ بيان لكيد أهل الكتاب ضد المسلمين.





قُلُ ءَامَنَا بِأَللَّهِ وَمَآأُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآأُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ أولاد يعقوب او أحفاده . ٨٥-الإتكم التوحيد أوشريعة نبيننا ٨٨- أينظرُونَ يـؤخّـرون عــن

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ لَانْفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٠٥٥ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أُوْلَيْهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعُنَكَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُكَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْهُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ عَلَيْ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ١

💯 🗚 - ٨٤ الإسلام دين البشرية لأنه معنى روحي عام وافقه شرع سنيدنا محمد 🌉. مرية الردة بعد الإيمان الكامل ليست من حرية الاعتقاد بل سفاهة في العقل، والهداية بيد الله تعالى والتوبة تقبل من العبد الذي ليس في قلبه كبر.

العذاب لحظةً.



وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ بِاللَّهِ لِلنَّجِيُّ إليه أو رَسُولُهُ، وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدُ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُّسَنَقِيمٍ نَ يستمسك بدينه . ١٠٢- حَقُّ ثَقَّالِهِ عَلَى يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم حقّ تقواه – أي: اتُقاءُ حقاً واجباً مُّسْلِمُونَ ١٠ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ١٠٣ ﴿ وَأَغَنِّهِمُو بخبل الله تمشكو وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ إبعهده أو دينه أو فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ كتابه. ﴿ شَفَاحُفُرُوْ ﴾ طرفِ حُفرة. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهُ لَكُمْ عَالِيتِهِ عَلَكُمْ نَهُ لَكُونَ ا وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدُّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِمَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَيْكِ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَيَ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعَدَإِيمَنِكُمُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ يَلَّكَ ءَايَكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالِمِينَ ۞ ١٠١- ١٨ الهداية طاعة لله تعالى، والاعتصام بالله ضمانة الهداية، والانقياد لله تعالى يجمع قلوب الخلق على أصفى حال. ١٠٩-١٠٢ الأمر بتقوى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعوة للاعتصام بدين الله وعدم التفرق ونبذ الاختلاف، ويوم القيامة هو يوم فوز للمؤمنين وخسران للكافرين.



١١٦ (لَنْ تُغَنِي عَنْهُمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن تُغَنِيَ عَنْهُمْ أُمُواَلُهُمْ وَلَا ٓ أَوۡلَادُهُم لن تدفع عنهم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئَا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ 📦 أو تجزي عنهم. ١١٧- فيامِرُ برد مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَ مَثَلِ رِيجٍ فِهَا اشديد أوسموم حارة خَرْثَ فَوْءٍ زرعهم صِرُّ أَصَابَتَ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوٓ أَأَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُوَمَا ١١٨ - بِطَانَةُ خواص يستنبطون ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ امركم. لَا يَأْلُونَكُمْ حَمَّالًا لايقصرون في ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا فساد دينكم وَدُّوامًا عَيثُمُ أحبُوا مشقّتكم وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَاءُ مِنْ أَفُورَهِ هِمْ وَمَا تُخْفِي الشديدة . ١١٩ – خَلُوًا مَضُوًا أُو صُدُورُهُمُ أَكُبُرُ قَدَّبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَنَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ انفردبعضهم ببعض مِنَّ الْغَيْظِ الْسُلَّ هَنَأَنتُمْ أَوُلاء يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئبِ كُلِّهِ الغضب والحنق. ١٢١ - غَلَوْتَ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ خرجتُ أول النهار من المدينة بَيني تنزل مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ و توطُّـن . ﴿ مُقَاعِدُ لِلْقِتَالِ مواطـــن إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُفَرَحُواْ ومواقف له يوم أحد. بِهَا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْذُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظًا ﴿ وَإِذْ عَٰدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَ الِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

🐠 🕬 المساد أعمال الكفار وعقابهم، وإن الكفر بالله محبط للأعمال ماحق للبركة والخبر . التَّفْصِيْلُ المنافقين والمشركين. التَّفْصِيْلُ المنافقين والمشركين. المنافقين والمشركين. الموضوعي المنافقين والمشركين الموضوعي















فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ

رِضُوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلِ عَظِيمٍ ١

يُغَوِّفُ أَوْلِيآاًءَ ٥٠ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنْهُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٠٠

وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ

شَيْئاً يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ

عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلِّإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ لِهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا

أَنَّمَا نُمَّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإِنَّفُسِمِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَإِثْ مَا

وَلَمْ مُ عَذَابٌ مُ هِينُ إِنَّ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا

أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِيَيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ

عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجِّتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا اللَّهِ وَلَا

يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَ اتَّنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عُوخَيْراً

لَّهُمْ بَلُهُ هُوَشَرُّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ

وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ

١٢٥-١٦٦] استجابة المؤمنين للرسول 🚁، وبيان لفضل الله عليهم.

[١٥٠-١٧٦] مواساة للرسول ﷺ، وبيان لميثاق المجتمع المدني، والتكليف الإلهي في المجتمع الملم سيظهر كل نفس مريضة لتخرج من هذا المجتمع.

🚜 إنَّ إمهالنالهم

مع كفرهم. ١٧٩-

أيختني يصطفي

سَيْطُؤُقُونَ

سيُجعَلُ طوقاً في

أعناقهم .



١٨٧- ﴿ فَسَيدُوهُ ﴾ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُو تُوا ٱلْكِتَنبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ طرحوه ولم يراعوه وَلَاتَكُتُمُونَهُ وَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْبِهِ عَمَانًا ١٨٨- ﴿ بِمُقَازَقٍ بفوز ومنجاة. قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ - 19۱ - يَطِلا بِمَآ أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم عبثاً عارياً عن الحكمة . ﴿ فَقِنَا بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ هُ وَلِلَّهِ مُلْكُ عَدَّكِ أَلْنَارٍ \* فَاحَفَظْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّوَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ إِنَّ فِي من عذابها . ١٩٢-أخربته فضحته خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيُلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْتِ أو أهلكته . ١٩٣-مُنادِيا الرسول أو لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ١ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا القرآن. (دُنُوبُنَا) وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الكبائر. ﴿كُفِرْ عَنَّاسَيِّعَاتِنَا أَزَل رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَاذَا بِنَطِلًا شُبْحَنِنَكَ فَقِنَا عَذَابَٱلنَّارِ ١ عنا صغائرذنوبنا. رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدَأَخْزَيْتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا شَخُرْنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ لَا تُخُلِفُ ٱلِّيعَادَ ١ الحديث عن اليهود عموماً، وميثاق من الله باتباع محمد 🌉 زمن أنبيائهم ونقضهم للعهد والميثاق ١٩٥-١٩٠ بناء العقلية الإيمانية وشموليتها، ومن أسباب الإيمان والعقل النظر في الكون والتفكر ببداعة وجلالة النظام الكوني، وبعد زيادة الإيمان بأسبابه يستجاب الدعاء لحضور القلب Vo Vo



























وَلَوُ أَنَّا كُنُبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَأَنفُسَكُمْ أُوِ ٱخْرُجُواْ مِن تَشِينًا أقرب إلى دِيَرِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ ثبات إيمانهم ٧١-لخذواجذركم بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّن خذوا سلاحكم أو لَّدُنَّا أَجُرًّا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ تيقُّظُوا لعدوُّكم . فأنفروا نبات وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم اخرجوا للجهاد جماعات متفرٌقين مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ ٧٧- الْيَكِانَ أَوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ ليتثاقلنَّ أو ليُثَبطُنَّ عن الجهاد . ٧٤-بِٱللَّهِ عَلِيهُمَا ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ويتمرون يبيعون فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَن لِّيُبَطِّئَنَّ (وهم المؤمنون). فَإِنْ أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمَ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ١٠٠ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بِيَنَّكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً يُلَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفْوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ ﴿ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ الْإَلْأَخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقَتَلَ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوِّ بِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمُ ٧٠-٦٦ بيان في يسر التشريع الإلهي، وجزاء الملتزمين بالتكاليف الشرعية وحسن مصيرهم ٧٢-٧١ توجيهات في الجهاد والترغيب فيه، وإصلاح العيوب في النفوس، لا يُشرغ الله تعالى تشريعاً إلا رحمة وحكمة للبشرية. ٧٦-٧٤] غاية تشريع الجهاد والترغيب فيه، والبعد عن المثبطين والتسليم لله تعالى ولرسوله.

وَمَالَكُمْ لَانُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ الشيطان و سبيله وَالنِّسَآءِ وَٱلْولْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ الكفر. ٧٧-أنبلا قدرالخيط ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّدُنكَ وَلِيَّا وَأَجْعَلِ لِّنَامِنِ لَّدُنكَ الـرَّقيق في شــقُّ نَصِيرًا ١٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُفَّرُواْ البيع حصون يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِٱلطَّاعُوتِ فَقَانِلُوٓاْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّ كَيْدَ وقلاع. أو قصور النبية محكمة ٱلشَّيْطَانِكَانَضَعِيفًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اومطؤلة مرتفعة وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كُنُبِّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَّرُ نَنَاۤ إِلَىۤ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلۡمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ٧٠٠ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُوا هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةِ فَيْنَ لَلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلُنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا (٧) ٧٦-٧٤ الترغيب في الجهاد، وبيان لحقيقته ٧٩-٧٧ المؤمن قوّي بالله ، فالقتال في سبيل الله تعالى نصر وإعلاء لكلمة التوحيد على الكفر والباطل، والإنسان يحيي في الدنيا بأجل مكتوب، وقد يموت الجبان قبل الشجاع، والوجود البشري عرض زائل بقضاء الله وقدره.

٨٠- حَفِيظًا مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ حافظأ مهيمنا ورقيبا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ ۸۱ - يَرْزُوا خرجوا. ويين عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولٌ وَاللَّهُ يَكُتُبُ طَآبِفَةً دَبُّرت بليل أو زوّرت وسوّت مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٨٣- أَذَاعُوا بِهِ. أفشؤة وأشاعوه وذلك ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلُوَّكَانَ مِنْ عِندِعَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ مَفْسَلَةً السَّبْعُارِيَّةً يستخرجون تدبيره فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ١ أو علمه. ٨٤-﴿ كَأْتَى الْكَايَةُ وَبِطُشُ وشدة . أَنَا ٱلأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَا بِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَافَضْلُ بأك أعظم قؤة وَصَوْلَة . أَنْكُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَاتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا ١ تنكيلا اشدتعذيبا وعقاباً ٨٥- كِفَا فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّض ٱلْمُؤْمِنِينَ ينهكا نصيب رحظ من وزرها أُمْتِيكًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا مقتدراً ، أو حفيظاً وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١٥٠ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ، -17 محاسباً و مجازياً نَصِيبُ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ, كِفْلُ مِّنْهَا أو شهيداً . وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا (٥٠) وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهَا إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الله 🐠 👫 🗥 دعوة ربانية لاتباع الرسول الحق 🎫، وفضيحة للمنافقين، وأهمية الجهاد في الإسلام. ٨٧-٨٥ قواعد في التعامل الاجتماعي الإسلامي، حكم الشفاعة، والصلح بين الناس والشفاعة هو من القنعيل أهم أعمال المؤمنين العقلاء ، والسلام والتحية يعين على المحبة والاحترام في المجتمع .

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِّ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَهَا لَكُو فِي ٱلْمُنْ فِقِينَ وردهم إلى فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُريدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ حكم الكفر ٩٠ ر رہ وا دا۔ حصرت مطاورهم أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضَّلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ أَنَّ وَذُواْ لَوَّ ضاقت وانقضت تَكَفُرُونَ كَمَاكَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَائَتَّخِذُ وَامِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ الشلق الاستسلام والانقياد للصُلْح حَتَّى مُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَخُذُ وهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ ٩١- أزكموا فيها حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمَّ وَلَانَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا ۞ قُلِبُوا في الفتن أشنع قلب إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَاءُ وَكُمْ و تُوَفِّينُوهُم و جدتموهم أو حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُوا قَوْمَهُمْ وَلُوشَاءَ تمكُنتُم منهم. ٱللَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَالُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُوْعَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُريدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلُ مَا رُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُو كُرُويُلْقُوۤ اْإِلَيْكُورُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهُ مُ فَخُذُوهُمْ وَأَقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِيكُمْ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَامُ مِينَا ١ ٨٨-٨٨ من القانون الدولي في الإسلام، وتوجيه في معاملة المنافقين. ١٠-١٠ الوفاء بالعهود من طبيعة الشخصية المسلمة ، وبيان في معاملة المحايدين ، ومحاربة من طلب

وَمَاكَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاكًا وَمَن قَنلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَ لَةٍ مُّؤْمِنَ لَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِيةً مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ أَوْ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تُوْبُحُةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاضَرَبْتُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمُ ٱلسَّكَمُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُو ٱلْإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ ٩٢-٩٢ حرمة النفس المؤمنة وأحكام في القتل الخطأ والقتل المتعمد.

سافرتم وذهبتم

التلام

الاستسلام أوتحية

الإسلام. عَرَضَ

الخينوة الثابك

الغنيمة وهي مال

زائل ـ

٩٤ ] بيان في الحكم على ظاهر أعمال الناس، ولا مجال للتخمين والظن بالأخذ في العقاب.



١٠٢- ﴿ حِذْرُهُمْ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلَنَّقُمْ طَآيِفَةُ احترازُهُم من مِّنَّهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ ا تَغَفْلُونَ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخْرَي لَمْ يُصَالُواْ تَشْهُون. ١٠٣ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّالَّذِينَ كِتَبًا مُّوْقُونَا مكتوبأ محدود كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوْ فَيَمِيلُونَ الأوقات مقدّراً عَلَيْكُم مِّيلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ 3-1-6 تَهِنُوا الاتضعفو أَذَى مِّن مَّطُ رِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٓ أَن تَضَعُوٓ أَأْسَلِحَتَكُمُ ولا تُتُوانُوا ١٠٥٠ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَيفِرِينَ عَذَابًامُّهِينًا ١ (خَصِيمًا مخاصماً مدافعاً فَإِذَا قَضَيَّتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى عنهم . جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمُ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا إِنَّ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَأَنَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا آرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِ خَصِيمًا ١ و الماء الحدر والأخذ بالأسباب واجب شرعي، وبيان في صلاة الخوف. التَّمْصِيْلُ النَّفُسِيةُ. الموضوعي العدل بين الناس في القضاء والحكم.







وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ زوجها. نُشُوزًا عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُ مَاصُلُحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ وَأَكْصِرَتِ تجافياً عنها ظلماً. (الشُّحُّ البخل مع ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَكَاتَ الحرص ١٢٩-بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ أَن تُمَّدِلُوا في المحبّة وميل القلب بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَضَتُمَ فَكَلَّ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ والمؤانسة . ١٣٠-فَتَذَرُوهَا كَأُلُمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ أكتيع فضله وغناه ورزقم كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُينِ ٱللَّهُ كُلًّا ۱۳۲- زکیلا أشهيداً أو دافعاً مِن سَعَتِهُ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَرِكِهُمَا ١٠ وَرِللَّهِ مَا فِي ومجيراً أو قيَّماً. ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْكِئَابَ مِن قَبِّلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ أَللَهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَأْتِ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰ لِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ثُوَّابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 🐠 🕬 حل الخلافات الزوجية ، و الصلح بين الزوجين من حلول الخلافات الزوجية ، وتنبيه لإقامة العدل بين الزوجات. الموضوعي [١٣١-١٣١] وصية ربائية بتقوى الله وعبادته وحده وطلب الآخرة منه تعالى.

19



ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِنَ ٱللَّهِ قَالُوٓٱ أَلَمْ یکم ینتظرون بکم نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ ٱلْمَرْ نَسْتَحُوذُ ما يحدث لكم. ﴿فَتُحُمُّ نَصِرُ وظَفَرُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ وغنيمةٌ . ﴿ أَلَهُ ٱلْقِيَكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ ستحود عليكم ألم نغلبكم فأبقينا إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى عليكم. ١٤٣-ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَإِلَّا مُذَبِدُ بِينَ بِينَ دَلِكَ مُردَّدين بين الكفر قَلِيلًا ﴿ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَنَوُّلَآءِ والإيمان. 188-(الطانافيا) خبّه وَ مَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا (اللَّهُ) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ظاهرةً في العذاب. لَانَنَكَخِذُواْ ٱلْكَنفرينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ ١٤٥ ﴿ الدَّرُكِ الأشفكل الطبق أَن تَجْعَكُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلَطَنَا مُّبِينًا ١ الذي في قعم فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا 🥨 جهتم. إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ مَّا يَفْعَكُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١ و المسلمين. المنافقين ومخادعتهم للمسلمين. التَّنْصِينُ المُعانِينِ عن مولاة المنافقين، وخطر المنافقين على المسلمين، وبيان بعذابهم. الموضوعي التا-١٤٧ قبول النوبة له شروط، وبيان لفضل الله وسعة كرمه.



التفقيل

الما الكتاب والأنبياء، والاعتداء بالعهود والمواثيق ديدن أهل الكتاب في تعاملهم مع





يَتَأَهُّلُ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَ قُولُواْ لا تُجاوزوا الحدُّ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ولا تُفرطوا. وَكُلِمْنُهُ، وُجِدً ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَنَهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ بكلمة (كن) بلا أب وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتَةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ ونطفةٍ. رُوحٌ مِّنَهُ ﴿ ذُورُوحُ مِن وَاحِدُّ سُبْحَننَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلَهُ وَمَافِي ٱلسَّمَورَتِ أمر ربُّه. ۱۷۲-الْنَيْسَتَنكِفَ الن وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ يأنف ويترقع ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ وَلَا ٱلْمَكَيْمِكُةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ويستكبر . ١٧٤-الرُّهُنُّ هو محمد وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ صلى الله عليـه وسلم. نُورًا إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مُبِينًا هو القرآن فَيُوكَفِيهِمُ أَجُورُهُمُ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ العظيم. ٱسۡتَنكَفُواْ وَٱسۡتَكۡبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٧ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرُهَانُ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِعِيهِ فَسَكُيدُ خِلُّهُمُّ في رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضِّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠٠ النا-١٧٦] افتراءات أهل الكتاب الباطلة والرد عليهم، وعيسى رسولُ الله ونبيه، ونلاحظ لطافة ago or الخطاب الرباني حتى مع المشركين به لا حدود لها لكي يهتدوا ويتوبوا. القفصيل ١٧٠-١٧٣ بيان في جزاء المؤمنين وعاقبة المشركين، ودعوة للناس لاتباع محمد ﷺ والعمل بالقرآن الموضوعي الكريم، والاعتصام بالله والإيمان به هو حصن إلهي فيه حماية ورحمة. The state of the s



٣- (مَا أَهِلَ لَغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ. حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللهِ ما ذكر عشد ذبحه اسم غيره تعالى بِهِ \* وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآأَكُلَ ﴿ ٱلْمُوقُودُةُ ﴾ المِسْةُ بالضرب أأنتر دبأ الميتة ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بالسقوط من علو. ﴿ انْطِيحَةُ ﴾ اللِّبَّة بالنطح ما أي ألشم ماأكل بِٱلْأَزْلَامِ ۚ ذَالِكُمْ فِسْتُ ۗ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمُ منه فمات بجرحه. 🌖 أتبأن ماأدركتموه وفيه فَلا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ حياة فليحتموه النسب حجارة حول الكعبة يعظمونها مستبيا عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي تطلبوا معرفة ما قسم لكم. والأزليم فناخ مَخْمَصَةٍ غَيْرَمُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ معلمة معروفة فسي الحاهلية . ﴿ دَيْكُمْ بِسُنَّى ﴾ خررج عين طاعة يَسْتَالُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكَ وَمَاعَلَمْتُ م الله إلى معصينه. الخاسَةِ الجاعةُ شديدةُ. مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمُكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ أخَجَا لهِ لَانْتُ مَا تُلِ إِلَيْهِ بتجاوز قدر الضرورة ٤-الكواج الكواسب للصيد عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ من الــــــاع والطير. الكين معلَّمين لها إِنَّ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَحِلُّ الصيد ٥- المسكن العفائف أو الحرائــر. الْجُورَهُنَّ ﴾ مهور هُـنَّ . لَّكُوْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَمُّمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْوُمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ المعمين المعقب بالزواج عل الزني مِنَ ٱلَّذِينَ أَوتُواْ ٱلْكِئنبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ غير مُستِفِحِينَ عَبِر بحاهرين بالزّني. ملجلون أغدان مصاحبي مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَخِذِي ٓأَخَدَانٍّ وَمَن يَكُفُرُ خليلات للزُّني سرًّأ. بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْحَبِطَ عَمَلُهُ, وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

روس مي القفصيل الموضوعي

" تشريعات في الحلال والحرام و أحكام في الذبائح ، وإكمال دين الإسلام من الله وارتضاه إياه نصر عظيم لهذه الأمة .

وأباحة الصيد وطعام أهل الكتاب من الذبائح وغيرها، وإباحة الزواج من نساء أهل الكتاب.

V.Y











مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَاعَلَى بَنِي إِسْرَةِ عِلَ أَنَّهُ مَن قَتَكَ الأرض يبعدواأو نَفُسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَاقَتَلَ يسجنوا خِزْيُ ذل وفضيحة ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا ٱلْحَيَا ٱلنَّاسَ وعقوبة. ٣٥-جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا ٱلْوَسِيلَةُ الزُّلْفَي بفعل الطّاعات مِّنْهُم بَعْدُ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (١٠) إنَّمَا وترك المعاصي. جَزَا وَاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصَلِّبُوا أَوْتُصَلِّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْ أُمِن الْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَدُ، لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَانْقُيِّلَ مِنْهُ مِّ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ ٣٤-٣٢ حد الحرابة، إنَّ مطلق نية القتل تشمل كل جريمة ولو لم تقع، والجود بأسباب الحياة ل أجر لا ينتهي، والعقوبات توزع على قدر الجرائم تدرجاً في دين الله تعالى. ارشاد وتسديد، التقرب إلى الله تعالى باتباع رسوله والعمل بكتابه جل وعلا، وحال الكافرين يوم القيامة .



سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآهُ وك لِلشِّعْدِ) للمال فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكَن الحرام، وأفحشُهُ الرُشا. النسط يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيُنَهُم بِٱلْقِسْ طِ بالعدل، وهوحكم إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ وَكُيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ الإسلام النسمج العادلين ٱلتَّوَرَىٰةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلِّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فيماؤلوا وخكموا وَمَآ أُولَنِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَيةَ فِيهَا فيه ٤٣- ﴿ مُولَوْنَ مِنْ بَعْدِ دَائِكُ } هُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ يعرضون عن حكمك هَادُواْ وَٱلرَّبِّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِنَكِنَّب الموافق للتُّوْرَاةِ بعد تحكيمك. ٤٤-ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ ﴿ أَسْلَمُوا ﴾ انقاضوا لحكم ربهم في وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتُرُواْ بِعَايَتِي ثُمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُم التوراة المسيون بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ١ وَكُنبُنَا عَلَيْهِمْ عُبَّادِ اليهودِ أو العلماء الفقهاء فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ ﴿ ٱلاَّحْبَارُ \* علماء بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُكَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلْأَذُونِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ اليهود. قِصَاصٌّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوكَ فَلَارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَئِمِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ ACTOR OF البهود وأكلهم للحرام، ومن كانت صفته أكل الحرام لن بقبل بحكم الله تعالى. التَّفَصِيلُ الموضوعي ا ١٤٠-٤٤] بيان بأن التوراة والإنجيل كتابان من عند الله وشرعان من شرع الله فيهما هداية ونور.











قُلْيَاً هُلُ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَا لُحَقِّ لاتجاوزوا الحذ ولانفرطوا. إِلَي وَلَا تَتَبِعُوا أَهُوآءَ قَوْمِ قَدَ ضَكُوُّا مِن قَبْلُ وَأَضَكُواْ عليهم بما فعلوا. الصَّحَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ كَانُواْ لَا يَنَنَاهُونَ عَن مُّنكَرِفَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ ﴿ تَكُرَىٰ كَثِيرًامِّنْهُمْ يَتَوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَاقَدَّ مَتَ لَمُمُ أَنفُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ۞ وَلُوۡكَانُواْ يُوۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَكَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ عَلَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْمَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَ نَ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ا عَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ ا إِنَّا نَصَكَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُيرُونَ ١٩ ٨١-٧٨ أسباب سخط الله تعالى على كفار بني إسرائيل وسبب فسادهم، والدعوة إلى الدين الحق رأفة التَّعْصِيْلُ مِن الله تعالى بأهل الكتاب. الموضوعي المركوا للذين آمنوا.

171







وَإِذَاقِيلَ لَمُهُمِّ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنزِلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ كافينا. ١٠٥-حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُولُو كَانَءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (عَلَيْكُمْ الْفُسْكُمْ الزموها واحفظوها شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ من المعاصي لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَكَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ١٠٦ - (ضَرَيْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ السافرتم فَيُنَيِّتُكُم بِمَاكُنتُم تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا شَهَدَةُ فيها الانشترىبي بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱتَّنَانِذَوَا شنا لانأخذ بقسمنا كذبأعرضأ عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ دنيويًا. ١٠٧-الأوليكن الأقربان فَأْصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ إلى المين فَيُقَسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتْمُ لَانَشْتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقَرْبِيَ الوارثان له . وَلَانَكُتُهُ شَهَادَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴿ فَإِنَّ فَإِنَّ عُثِرَعَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمَافَءَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَا لَنَهُ لَنَا أَحَقَّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ فَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَٰ دَةِ عَلَىٰ وَجِهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓ ٱأَن تُرَدُّ أَيْمَنُ أَبَعُد أَيْمَنِهِمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (١٠) و المؤمنين المبلغين المرك التقليد الأعمى، ونجاة المؤمنين المبلغين المربعة الله. المراع العصرة والإشهاد عليها في السفر، أحكام الشهادة في السفر تختلف عنها في الحضر الشنسال للضرورة، ويجوز الاستئاس بشهادة أهل الكتاب بعد بمينهم بالصدق.



قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبَّنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ سروراً وفرحاً ، أو تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِإَ وَ لِنَاوَءَ اخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ يوماً نعظُمه . ١١٦-استحلك تنزيها خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّ لُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ لـك مـــن أن مِنكُمْ فَإِنِّ أَعَذِّ بُهُ وعَذَابًا لَّا أَعَذِّ بُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠٠٠) أقول ذلك. ١٧ ١- ﴿ غُوفَيْتُنِي وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي أخذتني إليكوافيأ وَأُمِّى إِلَاهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ برفعي إلى السماء أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١ قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرُ تَنِي بِهِ عَأْنِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ يَنفَعُ ٱلصَّندِقِينَ صِدْقُهُمُ لَكُمْ جَنَّنَتُ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبْدًارُّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ١١١ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا المعجزات لا يعذر أصحاب الشك بشكهم. المعمر بطلان دعوى المشركين وبراءة عيسى عليه السلام مما نسب إليه، والمغفرة من الله تعالى عن عزة ورفعة وهي حكمة منه تعالى .















وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّنْ كُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُ مِ بِٱلنَّهَارِثُمَّ بِٱلنَّهَارِ } كسبتم فيه يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُّ مُّسَمِّى ثُمُّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ بجوارحكم من الإثم ٦١- ﴿ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ ثُمَّ يُنَيِّتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةٍ ﴿ لايتواٽون ، أو لا يقصرون. ٦٣-وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى ٓإِذَاجَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ تَوَفَّتُهُ (نَفَتْرُعُا) معلنين الضَّراعة والتَّذلل له رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ١٠ أَنَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلَهُمُ ٱلْحَقِّ (خُفَيَّةً) مسِرَّين بالدُّعاء. ٦٥-أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ١٠ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ﴿ لِلْمُنْكُمْ ۗ يَخْلُطُكُمْ ظُلُمُنتِٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ تَدَّعُونَهُ، تَضَرُّعُاوَخُفْيَةً لَيِنَٱبْجَىٰنَامِنَ هَاذِهِ ع في ملاحم القتال. إينيكا فرقأمختلفة لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُرْبٍ الأهواء السيتي شدة بعض في القتال ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلُ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا والْمَارُفُ ٱلْأَيْلَةِ \* نكررها بأساليب مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ مختلفة. ٦٦-﴿ بِرَكِيلٍ ﴾ بحفيظٍ بَأْسَ بَعْضٍ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفَقَهُونَ 👀 وُكِل إلى أمرك وَكُذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُللَّمْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١٠٠٠ لِكُلِّ فأجازيكم ٦٨- ﴿ يَخُوضُونَ نَبَا مُنْسَتَقَرُّ وُسَوِّفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي الاستهزاء والطعن. ءَايَلِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ المراعد الله تعالى على عباده وقهره لهم ورحمته وحفظه لهم. عليمة الأنفس الجاحدة، ما بنا من خبر فمن الله، وإن الله قادر على عقابنا إذا أراد كل حين. التفضيل الأمر بترك الكافرين ومنهجهم، ولا يجوز للمسلم أن يجلس مع المستهزئين بشيء من دين الإسلام وشعائره.







من ذريته إكرامًا من الله لإخلاصه، وأمر بالاقتداء بالأنبياء والرسل الكرام.

٩١- ﴿وَمَاقَدُرُواْالَقَهُ﴾ وَمَاقَدَّرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ عِ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِمِّن شَيْءٍ ما عرفوا الله، أو ما قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَنَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَّى لِّلنَّاسِ أَ عظموه. ﴿ فَرَاطِيسَ ﴾ أوراق مكتوبة مفرقة تَجُعَلُونَهُ وَلَا طِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتَخُفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مِمَّالَرُ تَعَلَمُوٓاْ ﴿ شُرِاللَّهُ ۗ قُلُ اللَّهُ أنزله (التوراة) أَنتُمْ وَلَا ءَابَآ وُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُكَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ اخوضهم باطلهم ٩٢- أَجُنَارُكُ كَثِيرِ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِئُنذِرَ المنافع و الفوائد (القرآن) أَمُ الفَرَى أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِإِلَّا خِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلَّهِ-مكُّة -أي: أهلها. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَهُ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى مَنْحَوْلُمُا أَهُـل المشارق والمغارب ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ ٩٣- غَمَرَتِ النَّوْتِ ا سكراته وشدائده. مِثْلَ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلُوْتَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمُوتِ ﴿عَذَابَ ٱلْهُونِ الهوانِ الشُّديدوالذُّلُّ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوٓ الْيَدِيهِ مَ أَخْرِجُوٓ النَّفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ والخِزي ٩٤- أمَّ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ خُولْنَكُم ماأعطيناكم من متاع الدُنيا وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَلتِهِ عَتَدَتَكُمِرُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرُدَى الْقُلْعُ بَيْنَكُمُ عَرُق الاتصال بينكم. كَمَاخَلَقَنَّكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّاخَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوُّأُ لَقَدَتَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّعَنَكُم مَّاكُنتُمُ تَزَعُمُونَ ١ ١٢-٩١ كتب الله تعالى و القرآن هداية للبشر، والرد على منكرى الرسالات، وإثبات والمحافظة على الصلاة هي شعار الأيمان وتركها هو باب الكفر. التفضيل <u>٩٤-٩٣</u> خسران الكافرين ومشاهد لحالهم من الموت إلى القيامة، والموت هو أول باب من أبواب الحساب، وتبرؤ الخلق من بعضهم بعضا لشدة الحساب وهَوْلِهِ.







وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْمِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ يكتسبون من الإثم أياً كان ١٢١٠ بِأُهُوآ بِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ ﴿ إِنَّهُ، لَفِسَقُّ ﴾ وَذَرُواْظُ هِرَٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ خروج عن الطَّاعة ومعصية . ١٢٤-سَيُجَزُونَ بِمَا كَانُواْ يَقَتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّا لَمُ يُذَّكِّر (مَنْفَازُ) ذلُّ عظيم ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ ١ أُوَمَنَ كَانَ مَيْـتَافَأُحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَالُهُ وَوُرًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلتَّاسِ كَمَن مَّثُلُهُ وفِي ٱلظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ آنَ اللَّهُ وَكَذَا لِكَجَعَلْنَا فِي كُلُّ قَرْيَةٍ أَكَبِرُ مُجْرِمِيهَا لِيمَّكُرُواْفِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَاكِةٌ قَالُواْ لَن نُوَّمِنَ حَتَّى نُوَّتَى مِثْلَ مَآأُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّه أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١٠٠ ١٢١-١١٨ بيان في شروط الذبح الشرعي، وتحريم ما ذبح لغير الله تعالى. الا ١٢٤-١٢١ ضرب المثل ما بين الطائع و العاصي، والتدبير السيء حفرة يقع بها من حفرها.























قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمِ قَدۡخَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ ۲۸- آذارگرایها تلاحقوا في النار فِي ٱلنَّارِكُلُّمَادَخَلَتْ أُمَّتُهُ لَّعَنَتْ أُخْنَهَ آَخْنَهَ آَخَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا واجتمعوا فيها . ﴿أَخْرَجُهُ مَزَلَةً وَهُمُ جَمِيعًا قَالَتْ أُخُرَىٰهُ مَ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَنَوُٰلَآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ الأتباع و السُّفَلَة . الأولانهم منزلة عَذَابًاضِعْفًامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ ١ وهم القادة و وَقَالَتَ أُولَٰنِهُمُ لِأُخُرَٰنِهُمُ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضِّلِ الرؤماء. ﴿عَلَالًا خِتَفًا ﴿ مَضَاعِفُ أَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ مزيداً . ١٠ ٤ – ﴿ بَلِجَ الجنال يدخل الخبل بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانُفَنَّحُ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَايَدْخُلُونَ الثخين. 🖢 سنر كإيلا ثقب الإبرة ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلِّخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجَّزِي اع- (بهادً ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّوُمِن فَوِّقِهِمْ غَوَاشِ فراش، أي مستقرُّ. (غَوَاشِ) أغطية وَكَذَالِكَ نَجِّرِي ٱلظَّٰلِمِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ كاللُّحف . ٤٢-(رُسْمَهُمْ) طاقتهارما ٱلصَّكِلِحَاتِ لَانُكُلِّفُ نَفِّسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أَوْلَتِبِكَ أَصْعَابُ تقدرعليه. ٤٣-ٱلْجَنَّةِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَوْعَنَامَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ (غل حقد وضغن تَجْرى مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَامَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنَّ هَدَنْنَا ٱللَّهُ لَقَدْجَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجِئَةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ١

[٣٨- ١٤] صور من يوم القيامة، وبيان في تلاعن الكافرين وخزيهم، وإحاطة جهنم بهم من كل جهة. الله المحاب الجنة ونعيمهم فيها، وإزالة الأحقاد من قلويهم، وشرط دخول الحنة شيء مقدور علبه لا صعوبة فيه، والعمل الصالح هو خطوة نحو دخول الجنة.

وعداوة.











وَمَاكَانَ جَوَابَقُومِهِ إِلَّا أَن قَالُوٓ الْخَرِجُوهُم مِّن يذعون الطّهارة قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ١٠ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ممًّا نأتي. ٨٣-النُّمُرِينَ الباقين إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (1) كأمثالها ٨٥- ﴿ لَا بَنْخُسُوا ﴾ لا تُنقصوا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًأَقَالَ يَنَقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ ٨٦- ﴿صِرَطِ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّنِ طريق. (نَبَعُونَهَا عِوَجًا﴾ تطلبونها رَّبَكُمُ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبَخُسُواْ مُعوجَّة أو ذات ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمُ وَلَانُفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعَدَ اعوجاج . إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُ مِثْوِّ مِنِينَ ﴿ وَلَا نَقُ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِمِن وَتَبَغُونَهَا عِوجًا وَٱذْكُرُوٓ أَإِدُكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةُ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي آرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَ أُرْيُواْ مِأْلَا يُوَالِّهِ مَا اللهِ عَالَمَ اللهُ الدي المُ فَأَصَبِرُواْ حَتَى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُا لَحَكِمِينَ ٨٤-٨٠ الفصل بين الكافرين والمؤمنين من قوم لوط عليه السلام، وإن الطهارة تصبح ذنباً عندما يسيطر المجرمون على الحياة، والوفاء للحق لا يعرف قرابة في الدم والنسب. التعنما مه معنى المعدل بين السلام إلى قومه، انمام الكيل والميزان هو رأس العدل بين الناس، والعبرة بالغير رحمة من الله، والعبرة بالذات قد تكون شقاء للأبد.















-١٥٠ - اليفا وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ شديد الغضب، أو مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ حزينا المجللة أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ أسبقتم بعبادة العجل أو أتركتم. 🏿 🔣 يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ فِي ۖ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ كشت فلاتسرهم ٱلظَّٰ لِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَالْأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ بما تنال مني من المكروه. ١٥٤-رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلْخَذُواْ انگت سکن ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلْةٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا -100 ٱلرُّجَفَّةُ الزلزلة وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّ اتِ ثُمَّ الـشـديـدة أو تَابُواْمِنُ بَعَدِهَا وَءَامَنُوٓ أَإِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الصاعقة إنكك اللهُ وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُهُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي محنتكوابتلاؤك نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُ مِينَ قَبْلُ وَإِيِّنِيَّ أَتُهْلِكُنَا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّاۤ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاء أَنتَ وَلِيُّنا فَأَعْفِر لَنا وَأَرْحَمُنا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ١ ·١٥٣-١٥٠ غضب موسى عليه السلام لله ولدين لله، وتوبة الله تعالى على التائبين من قومه، وإن من حكمة الرجل الذي لا يطاع في قومه ألا يفرق بين قلوبهم. الما تعلقي موسى عليه السلام تعاليم ربه جل وعلا، واعتذاره من ربه لما فعل قومه من عبادة العجل، وبيان في عظيم مغفرة الله ورحمته بعباده.

PIT STATE OF THE S



11.

٠١٦- (قطعنهم وَقَطَّعْنَاهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسَّبَاطًا أَمَمَّا وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى فرُقْناهم أوصيُّرناهم. ﴿ لَنُسُلِطًا ﴾ جماعاتِ ؟ إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَكِرَ كالقبائل في العرب فَٱنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ فانفجرت تشريه مَّشَّرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَنَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَ عينهم الخاصة بهم ١٦١- فُرِلُوا حِطَّةً وَٱلسَّلُوَىٰ ۚ كُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَاكُمْ وَمَا سألتاخط ذنوبنا عتا ١٦٢- أيجلًا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ عذاباً. ﴿الطاعونِ ١ -174 قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَ لَهُ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ البخرا قريبة من البحر يُعَدُّرِنَ إ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكَانَغُفِرٌ ألنّبنن 🕴 يعتدون بالصيد المحرَّم فيه لَكُمْ خَطِيَّتَ حُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ يَوْمُسَنِيْهِمَ يوم تعظيمهم أمر السُّبُتِ فَبَكَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنَّهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ شُرَّعًا) ظاهرةً على وجه الماء كثيرة . ﴿ لا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ بَسَيِثُونَ الأَيْرَاعُون أمرالسَّبْتِ (يَتْلُوهُم يَظْلِمُونَ ١٠ وَسْكَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلِّتِي كَانَتْ نمتحنهم ونخترهم حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَــَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُّ كَذَٰ لِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ التَّفْسِيْلُ على الله على بني إسرائيل وظلم أكثرهم، وتبديلهم لتعاليم الله تعالى. التَّفْسِيْلُ على الله تعالى والتعرج بالسلوك طبيعة





WY



قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ وافْعَها. ﴿ فَمُرَّتْ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سَتَكَثَّرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوَّءُ إِنَّ بِهِ ﴾ فاستمرَّت به أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ۞ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مَشَفَّةِ. 👼 🕻 ﴿ الْقُلْبُ صَارِتُ مِّن نَّفُسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَكَمَّا ذات ثقل بكِبر تَغَشَّنْهَا حَمَلَتُ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ مَ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا الحمل. (مَثلِعًا) تسلاسويا أوولدا ٱللَّهَ رَبَّهُ مَالَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لِّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّبَكِرِينَ 🚳 سليماً مثلنا • ١٩-عَمَّائِثُرِكُونَ أي فَلَمَّاءَاتَنْهُمَاصَلِحًاجَعَلَا لَهُ وشُرَكَّاءَ فِيمَاءَاتَنْهُمَأْفَتَعَنْكَي العرب بعبادة ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الأصنام. ١٩٥-الهلا تُنظِرُون فلا اللهِ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمُ نَصْرًا وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهِ تمهلوني ساعة. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدُىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُرُ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أُمْ أَنتُمْ صَاحِتُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُّ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ اللهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَ أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَ أَمْرَلَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَ أَمْ لَهُمْ عَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِمَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ١ مرية الرسول محمد !!! وعلم الغيب لله وحده لا يطلع عليه أحد. الما - ١٩٥٠ فضل الله تعالى في خلق البشر وجعلهم ذكراً وأنثى، والمسؤولية النربوية تجاه الأولاد، الثفعيل THE RESERVE TO SEE A 1VO















وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفَشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ رِيخُكُرُ \* تتلاشى وَأَصِّبُرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قوَّتكم أو دولتكم ٤٧ - (بَعْلُوا خَرَجُواْمِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ طغياناً أو فخر عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وكبراً. ٤٨ ﴿ إِنِّ جَارٌ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ لَڪُم مجير ومعين وناصرلكم ٱلتَّاسِ وَإِنِي جَارُّ لَكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ الكصاعل عيتيه عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ رجع القهقري وولى هاربا إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ إِذْ يَكُقُولُ ٥١ - ﴿ كَذَابِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّ هَنَوُلآء دِينُهُمَّ كعادة . وَمَن يَتُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَن يِزُّحَكِيمُ اللَّهِ وَلُوْتَرَى إِذْيَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمَلَتِ كُدُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُ رَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠٠ وَالْكَ بِمَاقَدُّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (١٠) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُفُرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ 🛂 🛂 توجيه حربي، طاعة الله ورسوله 🌉 والصبر على مواجهة الأعداء، وبيان بأن المناصرة في غير سبيل الله ضعف وهزيمة . ٥١-٥٠ مشهد من عذاب الكافرين، وأثر الذنوب في عذاب البشر، وبدأ الحساب عند الموت بمقدمات من الإنذار والتبشير.

TAI





۷۱ قائنگنینه يَتَأْيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي ٓ أَيُدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فأقدرك عليهم يو فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمُّ بدر. ٥٥- اُوْلُو وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِن يُربِدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱلْأَرْحَامِ ﴾ ذوو القرابات. (أَوْلَىٰ) ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ لَنِ إِنَّ ٱلَّذِينَ بالميراث من ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ الأجانب. ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِيكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمِهِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ ءُبَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْ نَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ لَيْنَ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ إِنَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيْهِكَ مِنكُرْ وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ ٧١-٦٧ قضية الأسرى، والإيمان أمان والكفر خيانة.

التفضيل المضوعي

١٧١-١٧ قضية الاسرى، والإيمان امان والكفر خيانة.
 ١٧٥-٧٧ بيان في فضل المهاجرين والأنصار على بقية الناس، والكافرون بعضهم من بعض، وحقوق العياد في المواريث تبعاً للقرابة.







يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُ مِبِرَحْ مَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوا نِ وَجَنَّاتٍ لَمُمْ فِيهَا الكُفرَ ﴾ اختاروه نَعِيمُ مُّقِيمٌ ١ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدُا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ وأقاموا عليه. ٢٤- اقْتَوْنْسُوهَا ) عَظِيمٌ ١ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمْ اكتسبتموها وَإِخْوَانَكُمْ أُولِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ كَارُهَا بَوَارَهَا بفوات أيسام وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٢ المواسم. كَانَءَ ابَآ وَكُمُّ وَأَبْنَآ وَكُمْ وَإِنَّا الْحُونَكُمُ وَأَزُواَ جُكُرُوعَ شِيرَتُكُو فَتَرَبُّصُوا ا فانتظروا . ٢٥-وَأَمُوالُ أَقْتَرُفْتُمُوهَا وَتِجِدَرُهُ تَخْشُونَ كُسَادَهَا وَمَسَرَكُنُ بِمَارُخْبُتُ مع رحبها وسعتها تَرْضُوْنَهَا آخُبَ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ ٢١- كنتي -٢٦ فِي سَبِيلِهِ وَفَتَرُبُّصُواْ حَتَّى يَأْقِبُ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ فَيُواُللَّهُ لَا يَهُدِى طُمَأنينته و أمَنَتَه أو رحمته. ٱلْقَوْمَ ٱلْفَىٰسِقِينَ ۞ لَقَدُنْصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتَ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّكَدِيرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَوْتَرُوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ ۞ 71-14 خلود المؤمنين الطائعين في الجنة دار النعيم. ٣٤-٣٣ الولاء لله وفي سبيل الله، وبيان بعدم ارتباط ونعلق المؤمنين بالكافرين. المفصيل ٢٧-٢٥ النصر من عند الله، والغرور كل الغرور لمن يثق بما في يديه ناسياً أن الله هو المعطى، ومن اتكل على الله كفاه الله، ومن اتكل على نفسه وكله الله إليها.

۲۸- ﴿ ٱلنَّشْرِكُونَ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنُ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءَ ۗ وَٱللَّهُ عَ فُورٌ تجيُّلُ شيء قذر أو رَّحِيمُ ﴿ يُتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ خبيث لفساد بواطنهم. خِفَتْتُ نَجَسُّ فَلَا يَقَ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمْ هَاذَا عَبُّلُهُ ۗ فقراً و فاقة بانقطاع تجارتهم وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فُسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ﴿ إِن عنكم. ٢٩- أَيُعُطُوا الجِزِّيَّةُ الخراج شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ المقدّر على رؤوسهم عنيد لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرُّمُ عن انفياد أوعن فهر وقُوَّة. ﴿ 🏂 ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ معزون منقادون أذلأء لحكم الإسلام ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُطُّواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَلْغِزُونَ ٣٠- المُكَالِثُ يشابهون في الكفر اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى والشُّناعة . ﴿ الَّنِّ يْزْنْكُرنْ كيف ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ قُولُهُم بِأَفُوا هِ مِمْ يصرفون عن الحق بعد سطوعه ۲۱۰-يُضَا بِهِ وَكُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِّلٌ قَالَا لَكُلُهُ مُ أحبارهم علماء اليهود رهكنهم ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤُفَكُونَ لَيْ ٱتَّخَكَذُوٓ أَمُّحِكَارَهُمْ مُتَنَسُكي النصاري أربابا أطاعوهم وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًامِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ كما يطاع الرب. مَرْيَكُمُ وَمَا أَمِرُوٓ أُإِلَّا لِيَعْبُدُوۤ أَإِلَكُهَا وَحِدًا لَّا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ شُبُحَننَهُ عَكمَّا يُشُرِكُونَ ٥ [٢٩-٢٨] تحريم دخول المسجد الحرام على المشركين، ونجاسة الكافر لكفره بالله لا لبشريته أو جنسة أو دمه أو لونه، وأمر بقتال الكافرين. ٣١-٣٠ معركة الشرك الخاسرة، واعتداء مباشر على حقوق الذات الإلهية في نسبة الولد إليه وعدم تنزيهه عن كل مشابه.



إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرُولُ تأخير خُرْمة شهر يُحِلُّونَ وُ عَامًا وَيُحَكِّرُمُونَ وُ عَامًا لِيُّوَا طِعُواْعِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ إلىي آخسر الواطنوا ليوافقو فَيُحِلُّواْ مَا حَكَرَّمَ ٱللَّهُ زُبِّينَ لَهُ مُسْوَءُ أَعْمَلِهِ مَّ وَٱللَّهُ ٣٨- (أيفرُوا) لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِينَ ﴿ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ اخرجوا غزاة لِتَبُوكَ (اَثَانَلْتُمْ) تِباطأتِه ءَامَنُواْ مَا لَكُورُ إِذَاقِيلَ لَكُرُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ وأخلدتم. ٤٠-إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ إِلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيَ امِنَ ٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْفَكَارِ عَارِ جبل ثور قرب مكة فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَافِ ٱلْآخِرةِ إِلَّاقَلِيلُ ۞ (امكنجية البي بكر الصديق رضي إِلَّانَنفِرُواْيُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا الله عنه. غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ اللهُ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَنجِبِهِ - لَا تَحْفَزُنَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ لَكَ لِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّاعَ اللَّهُ فَا لَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكَ أَوَ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ۞ و العرام من صفات التلاعب بالحلال والحرام من صفات الكافرين. ١٠٠٠٠ تحريض المؤمنين على القتال في سبيل الله ونصرة رسوله ﷺ، وعدم التخلف

198



لَقَدِ ٱبْتَعَوا ٱلْفِتْ نَدَمِن قَبْ لَ وَقَالَبُواْ لَكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّى الأُمُورُ دَبِّرُوا لَكُ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَأُمْ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ الحيل والمكائد . €9 (ٱثْلَنْ لِيَ**﴾** وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتُّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ في التخلف عن سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّكَ فِينَ الجهاد . ﴿ لَا لَفَيْنِينَ ﴾ لا توقعني ﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمُ مَ وَإِن تُصِبُكَ في الإثم بمخالفة مُصِيبَةٌ يَ عُولُواْ قَدُ أَخَذُ نَاآمُ رَنَامِن قَبُ لُ وَيَ تَولُواْ أمرك ٥٢. ﴿ هُلُّ تُرْبُصُونَ بِنَا ﴾ مسا وَّهُمْ فَرِحُونَ فَ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ تنتيظرون بنا ٱللَّهُ لَنَاهُو مَوْلَنِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِي ٱلْمُؤْمِنُونَ ا (ٱلْحُسَنِينِ النَّصرة والشهادة . اللهِ قُلْهُ لُ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَي يَنِّ وَنَعُنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو اللَّهُ بِعَذَابِمِّنْ عِندِهِ = أَوْبِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّكُو أَإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ٥ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرُهًا لِّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ حَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ حَكُسَالًى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمَّ كُرِهُونَ ٥ ٥٠-٥٠ عداوة المنافقين للمؤمنين، وتسليم المؤمنين لقضاء الله وقدره، وهذه الدنيا ميدان كـــ للمؤمن على أي حال، وسوق خسارة للكافر على أي حال. التفضيل ١٥٥ الكفر محبط للأعمال، والإنفاق في سبيل الله صفة من صفات الإيمان بالله، وإنَّ الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له، وعدم الإعجاب يأموال المنافقين وأولادهم. SCHOOL DESCRIPTION (190 KING CONTROL OF CONT



يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَكَّا لَكُونُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَكَّا أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ ويعادِه. ٦٥-تخوض وللعب مَن يُحَادِدِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَفَأْتَ لَهُ وَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا نتلهى بالحديث ذَالِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ قَطْعاً للطريق. ٦٧ منبسون أبرجم أَن تُنزَّلُ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ لُنَيِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا لا يبسطونها في إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّاتَعُ ذَرُونَ ١٠ وَ لَهِن سَأَلْتَهُمْ خير وطاعة شُخَاً (فَنَسِيَهُمْ فَتَرَكَهُم لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأَللَّهِ وَءَايننِهِ من توفیقه و وَرَسُولِهِ عَنْ يُعْمُ تَسْتَهُ زِءُونَ فَ لَاتَعْنَاذِرُواْ قَدْكُفُرْتُمُ هدایته ۸۸- 🍕 حسبهم كافيتهم بَعْدَ إِيمَٰنِكُو إِن نَعْفُ عَن طَ آيِفَةٍ مِن كُمْ نُعُذِّبُ طُآيِفَةً عقاباً على كفرهم. بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١٠ اللَّهُ الْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُ مِينَ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِونَ الْمُنكَرِوَيَهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهُ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمُّ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُّقِيمٌ ﴿ 🕬 🕬 🚾 اختلال موازين النفاق، ومعارضة أوامر الله تعالى وأوامر رسوله 🚎 جريمةً عقوبتها خلودً في جهتم، والمنافق يداري كفره بالله بأساليب الدئيا الناقصة. الموضوعي المعانفة عن من المنافقين، وجزاء النفاق أشد من جزاء الكفر في كتاب الله.

YP















اَلتَّنَيِبُونَ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ ٱلسَّنَيِحُونَ الغزاة المجاهدون ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ أوالصائمون لِحُنْدُودِ اللَّهِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ لأوامره ونواهيه وَبَشِّرِٱلْمُوْمِنِينَ ١ مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاْأَن 例 -118 لكثير التأوُّه خوفاً يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوَاْ أَوْلِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ وشفقاً. ١١٧-مَاتِّبَيِّنَ هُمُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ وَمَاكَانَ سكاعة العشرة وقت الشُّدَّة والضَّيق ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ في تبوك. (يَزيعُ) فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ كَلِيمٌ يميل إلى التخلُّف ا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتُقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١٠٠٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيتُ وَمَالَكُم مِّن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرٍ ١١٠ لَقَدتًا بَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ ﴿ مِنْهُمُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمَّ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُ وفُ رَّحِيمٌ ﴿ (١١٢-١١١ عهد وعقد بين الله وعباده المؤمنين، والفوز العظيم بأن يتم المؤمن العقد مع ربه كاملاً ويسلم نفسه وماله لله، وصفات عياد الله كلها طاهرة زكية. الإيمان عروة قرابة للمؤمنين، وتحريم الاستغفار لمن يشرك بالله، وتبرأ إبراهيم عليه السلام

القفيل TO NOT THE RESERVE TO SERVE TO

عن الجهاد.

من الشرك والكفر.















قُلْهَلْ مِن شُرَكَآ يِكُو مَّن يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وقُلِ ٱللَّهُ يَسَبَدَقُواْ فكيف تُصْرَفون ٱلْحَالَقَ شُمَّ يُعِيدُ أُهُ وَفَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٢٠٠٠ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَايٍ كُومَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّنَلَّا يَهِدِيٓ إِلَّا أَن يُهُدَى فَالكُوْكَيْفَ تَحْكُمُونَ ٢ وَمَايَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَايُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَفْعَلُونَ (أَنَّ) وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصُّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَارَبْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَعْهُ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثُلِهِ عَوَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ إِن كُننُمُ صَالِدِقِينَ (١٠) بَلَكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ وَكُذَلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ 📆 وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفَسِدِينَ ۞ وَإِنكَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيٓعُونَ مِمَّا أَعُمَلُ وَأَناْ بَرِيٓ ءُ مُتَّاتَعُمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ٢ و الشرك والضلال. أدلة على بطلان عقائد الشرك والضلال. القرآن كتاب هداية وإعجاز، ومصدق لما في الكتب من قبله وكاشف لما فيها من تحريف.

القنصتال

عن طريق الرشد

٣٥- ﴿ لَا يَهِذِي

لايهتدي بنفسه

٣٩- يَأْنِهِمُ تَأْمِطُهُ

يتبين لهم عاقبته

ومآلُ وَعِيدِهِ.

وليس لكافر أن يدعي مثله ولا بسورة من مثله ولو تعاون أهل الأرض فليس لهم ذلك.













فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُآ إِلَا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ٱلْحِرْيِ﴾ السنَّدُلُّ ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدَّنْيَاوَمَتَّعْنَكُمُ والهوان. ١٠٠-﴿ يَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ ﴾ إِلَىٰ حِينِ إِنَّ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ ثُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ وَمَا السُخط. ١٠٥-أفغرجهك للبين كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ اصرف ذاتُك كلُّها عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلِ أَنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ للدين الحنيفي حَنِيفًا ﴿ مَاثَلاً عَنْ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغَيِي ٱلْآيِئَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ 🔯 الأديان الباطلة فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِمَّ قُلُ فَأَننَظِرُوٓ أَإِنِّي مَعَكُم مِّن ٱلْمُنتَظِرِينَ ١٠ ثُمَّ نُنجَى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَانُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَيْنَا مُن النَّاسُ إِن كُنكُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّلَكُمْ وَأَمِرْتُ أَنَا كُونَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ١٠ وَأَنَا أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ١ ١٠٣-٩٨ حول إيمان قوم يونس عليه السلام، وسنة الله في خلقه من البشر بامتحانهم وعدم جعلهم

التفضيل

مسيرين، وإرادة الله النافذة.

١٠٠٠-١٠٤ تداء من الله إلى أهل مكة ومن حولها بلسان محمد ﷺ بالتفكر في ملكوت الله وتوحيده تعالى وعدم الإشراك به وعدم التضرع لأحد غيره سبحانه.













قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُ غَيْرُ صَلِحْ فَلَا تَسْعَلَنِ خَيْرَاتِ ثَابِتَةِ نَامِيَةٍ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ ٥١ - ﴿ فَطُرِقَ خَلَقَنِي و أَبْدَعَنِي قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا ٥٢ ﴿ السَّعَاةَ تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَنُوحُ المُطُرِّ. يَدْرَارًا غزيراً مُتَنَابِعاً بِلا أهبط بسكنع مِنَّا وَمَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أُمَعِ مِّمِّن مَّعَكَ أَ وَأُمَمُّ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَتُهُم مِنَّاعَدَابُ أَلِيعُ ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ ٓ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعَلَمُهَاۤ أَنتَ وَلَاقَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنْذًا فَأَصْبِرِّ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ۞ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥ يَنقُومِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِي ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَيَنَقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَانْنُولُواْ مُجْرِمِينَ ١٥ قَالُواْ يَنْهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ لِنَاعَن قَوَ لِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞ و من الكافرين. تطهير الأرض من الكافرين. ١٦ هذه الأخبار بهذا الوضوح من مكنون الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله. ١٥-١٠ نبي الله هود عليه السلام وقومه عاد، قصة أخرى فيها دعوة إلى عبادة الله وتوحيده.













TT







١٥- أَجُمُوا عُزَمُوا فَلَمَّاذَهَ بُواْبِهِ وَأَجْمَعُوٓا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَّبَتِ ٱلْجُكِّ وَأَوْحَيْنًا وضعَّمُوا، ١٧-المنبئ نرمى إِلَيْهِ لِتُنَبِّنَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَنذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (فَ) وَجَآءُوٓ بالسَّهَام. ١٩-حَيِّرةٌ ولَّهُ أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبُكُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأْبَانَاۤ إِنَّاذَهَبْنَانَسْتَبِقُ مسافرون واردهن مَنْ يتقدُّم الرفْقَةُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّبُّ وَمَآأَنتَ لِيَسْتَقِي لَهُم. قَائِلُ دَلُونُ قَأَرْسَلَهَا فِي بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴿ وَجَآءُ وَعَلَىٰ قَمِيصِهِ الجب لِيُملأها مَاءً. الزرة اخفاة بِدَمِرِكَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلٌ الوارد وأضحابة عَنْ بَقِيَّةِ الرَّفْظَةِ. وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ١٠ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وضعة متاعا للشُجَارَةِ. ٢٠-وَارِدَهُمْ فَأَدُكَ دَلُوهُ وَالَ يَكِبُشِّرَى هَذَاغُكُمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً شرزة باغة إخوثة أوالسُّيَّارَةُ. بِنَّمَن وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَعَ مَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثُمَنِ بَخَسِ يخب ناقص عن القيمة نقصانا ظاهرا دَرُهِمُ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزُّهِدِينَ ١ وَقَالَ ٢١- أحَفْرِي مَنْوَنَهُ اجعلى مخل إقامته ٱلَّذِي ٱشْتَرَبْهُ مِن مِّصْرَ لِلْآمْرَأَتِهِ ۗ أَكْرِمِي مَثُولُهُ عَسَى كريماً مَرْضِيًا ﴿ طَالِبُ عَلَىٰ آمرو. لا يقهرهُ أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَنَّخِذَهُ، وَلَدَّا وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي شيءً، ولا يدفعه عنه أحدُ ٢٢- بَلَ أَشْدُهُ مُنْتَهَى شِدُةِ ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ جِسْمِهِ وقُوْتِهِ. أُمْرِهِ وَكَنْكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَكُمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۱۸-۱۱ عودة دون يوسف عليه السلام، و بكاء مصطنع على غائب مفتقد ودعوى كاذبة. ٢٢-١٩ انتقال وتحول ونجاة من البئر، وقصة عزيز مصر وإكرام الله تعالى ليوسف عليه السلام، التفصيل الموضوعي

وبلوغ واكتمال ورشد وجمال أخاذ.











 ٥٠-٥٠ مكافأة الله تعالى ليوسف عليه السلام. ٨٥-٦٢] قدومُ ومعرفة من طرف يوسف عليه السلام الإخوته، ومحاورة وأحداث جرت بينهم.





قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعْنَا عِن دُهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ (إِنَّ فَلَمَّا ٱسْتَئْكَسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ نِجَيَّا لهم. خَلْصُوالِهِيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓ أَأَنَ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُم مُتشاورين. مَا مُّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطَتُ مْ فِي يُوسُفَ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي أَوْهُوَ خَيْرُ ٱلْمُكِمِينَ ارْجِعُواْ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأْبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَاۤ إِلَّابِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَنفِظِينَ مَبِيَّاهُ أَصَابَتُهُمَا ٥ وَسَّئُلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَقَبُلْنَا فِهَا وَإِنَّا لَصَندِقُونَ ١٠٥ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بُرُّ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مَرجَمِيعًا إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَتُولَٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ١ ابَنِي أَشَدُ غَمْي قَالُواْ تَأَلِّهِ تَفْتَوُّا تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أُوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِّي وَحُرْنِيَ إِلَى أُللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ

القصيل

٨٠ الشيسواينة

يُتسُوا من إجابة يوسف

الفردوا متناجين

قَرَطُتُ فَصُرْتُم، و(ما)

زَائِدَةً ٨٢- ٱلْعِيرَ

القَافِلَةُ ٨٣- سُوْكَ

زيِّنَتْ وَسَهُلَتْ. ٨٤-

يَّناْسَفَىٰ يَاخُزُنِي

الشَّذِيدُ. أَيْضُتُ

فِشَارُةُ فَالْيَضَّتَا

كَلِيدٌ مُمْتَلِينُ مَنْ

الغيظ أو الحُزْنِ

يَكْتُمُه وَلا يُبْدِيهِ. ٨٥

﴿ نَعْتُوا ﴾ لا تُؤالُ .

ا تَكُونَ حَرَثُنا

تَصِيَر مَريضاً مُشرفاً

غلَى الهلاك. ٨٦-

وهُمِّي .

 مدنق الأخ الأكبر وثباته على الوعد و وقائه بالعهد ، وتنبيه لضرورة الصدق في القول والفعل . ٨٥-٨١ عودة خائبة، ورجوع دون الأخ الأكبر وإخبار بما جرى معهم، وشكوى يعقوب عليه السلام إلى ربه، وإرساله أبناءه للبحث عن أخويهما.





وَمَاتَسْ عُلُهُمْ مَكِيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ بَنْ مَاية كُمْ مِن أَيةٍ ـ كُثيرٌ من الآياتِ. وَكَأَيْنِ مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُُّونَ عَلَيْهَ -1.V وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا عفوبة تغشاهم وَتُجَلِّلُهُم . المنه وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ أَفَا مَنُوٓا أَن تَأْتِيهُمْ غَلِشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ فَجْأَةً. ١١٠-السنينس الأسل) أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغَتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَلَ هَلَاهِ مِ يَئِسُوا مِنَ النَّصْر ليشطاؤل الزمن سَبِيلِي أَدْعُو ٓ أَإِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ۗ وَسُبْحَنَ ﴿ ظُنُوا اللَّهِ مُ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ الرُّسُل أو حدُّئُتُهم أنفسهم . قُ إِلَّارِجَالًا نُّوحِيَ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرُيَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِ كُذِبُوا ﴾ كُذَبَهُم رجَاؤُهُمُ النَّصرَ في ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَكَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ الدُّنْيَا . إِنْكُنَا عذابنا. ١١١-وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقُواْ أَفَلَا تَعَـ قِلُونَ ﴿ كَا حَتَّى وعزة عظ وتذكرة للفترى إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أُنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَآءُ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكُ وَلَكِ كِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَكُ لِشَيْءٍ وَهُدًى وَرُحْمَةً لِقُوْمِ بُوْمِنُونَ ١ [١٠٧-١٠٦] مهمة محمد 🗯 تبليغ الدعوة، وتهديد لمن يكفر بيعض آيات الله و يؤمن ببعضها. التفضيلُ الموضوعي مُعَامِنَا اللَّهُ اللَّهُ عام إلى الحق، ومحمد على إمام الأنبياء، والنصر من عند الله تعالى.









ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسَنُ عَيْشٌ طَيْبُ لهم فِي مَنَابِ (إِنَّ كُذَٰ لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي آُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ الآخِرَةِ. خُسْنُ تناب خسن مُزجِع لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۗ ومُثْقُلَبٍ. ٣٠-قُلُهُوَرَبِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ [] إِلَيْهِ مَنَابِ إِلَى الله وخدَهُ مَرْجِعِي وَلَوَأَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ وتُوْبَتِي ٣١- اللَّهُ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفْلَمْ يَأْيْنَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ يَأْتُسِ أَفَلَم يَعْلَم ويَتَبَيَّن. قَارِعَةً أَن لُوْيَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ دَاهِيَةً تُقْرَعُهُ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي بضئوف البلايا ٣٢ ﴿ فَأَمْلَتُتُ وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلَّمِيعَادَ (إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ أَمْهَلْتُ وأَطَلْتُ فِي أَمْن ودَعَةٍ . ٣٤-مِّن قَبِّلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمُّ أَخَذُ ثُمُّمَ فَكَيْفَ كَانَ أواب خافظ عِقَابِ إِنَّ أَفْمَنُ هُوَ قَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتْ وَجَعَلُواْ وَعَاصِمٍ. لِلَّهِ شُرِّكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبَعُونَهُ وبِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَا بِهِ رِمِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُـ لُّهُ وَاعَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَاللَهُ مِنْ هَادِلْ ﴿ لَهُ مَا مُكُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ 📆 ٢٩-٢٨ المؤمنون المنتفعون بآبات الله لهم جنات وارفة الظلال وحسن الرجعة إلى الله. 📭 القرآن كتاب الله تعالى نذيرٌ للعالمين، والرسول 🎎 داع إلى الله وإلى توحيده، وضلال المشركين وطلبهم للمعجزات وخزيهم وخسارتهم في الدنيا والأخرة.















٢٤- (شهليب مُهطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْعِدَتُهُمْ أمسرعين إلى هَوَاءٌ إِن وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ الدَّاعِيبِذِلْةِ مُنْعِ ظَلَمُواْرَبُّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٓ أَحِكِلِ فَرِيبٍ نَجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ مُدِيمِي النَّظُرِ للأَمَام ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم ً فُلُوبُهُم خَالِيَةً لا مِّن زَوَالٍ ٥ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَنكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا تَعِي لِنفَرْطِ الحَيْرَةِ. ٤٨ أَنفُسَهُ مُ وَتَبَيّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا البرزوايوا خرجوا مِنَ القُبُورِ لِلجِسَابِ لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ٥ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ - عُرَينَ مَقْرُوناً بَعْضُهُم مَعَ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكَرُهُمْ لِنَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ يغض الأشفاد اللهُ عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ القُيُّودُ أو الأغْلالُ ٥٠ - سريلهر ذُو ٱننِقَامِ ﴿ يُومَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ أَقُمْصَانُهُم أُو ثِيَابُهُ أتغلق وحرههم وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ( وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَعِلْ تُغَطِّيهَا وتُجَلِّلها مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصَّفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ ٥٢ - المنطّ إلناس كِفَايَةً فِي العِظَ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ١٠ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتْ والتذكير . إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَنذَا بَكُنُّ لِّلنَّاسِ وَلِيتُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُّ وَلِيذً كُرَأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ٥ **2000** الماحث ذل للظالمين وهلع وفزع، وتحذير من عذاب الآخرة، وتنبيه لأخذ العبر من الأمم السابقة واضح للناس عبور من يوم الجزاء وإهلاك المعاندين، ونصر الله لرسله، وهذا القرآن بلاغ وأضح للناس التفضيل



















وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ مِهِ مِن الشنثوت كلمعبود شَيْءٍ نَحْنُ وَلَآءَ ابَآ قُونَا وَلَاحَرَّمَنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كُذَ لِك باطل وكل داع إلى فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مِّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ضلالة. حَفَّتُ أبتثث ووجبت وَ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ ۳۸- ﴿ جَهُدُ أبسبه مجتهدير وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعْنُوتَ فِمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ في الحَلْفِ بِأَغْلَظِهَا حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ وأوْكَدِهَا. ٤١-أنبو النهم كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِن تَعَرِضُ عَلَى هُدَنهُمْ لَنُتْزِلَتُهُم خَنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّنْصِرِينَ 💜 داراً أو عطيَّةً وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَأَيْمَنِهِمْ لَايَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِئَّ أَكَّ ثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ إِنَّمَاقَوْلُنَا لِشَيٍّ إِذَآ أَرَدُنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ إِن وَالَّذِينَ هَاجِكُرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِمَاظُ المُواْ لَنْبَوِّتَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١ 🗘 🗘 🚾 الجدال بالباطل، وادعاء المشركين بالتسيير واحتجاجهم بالقضاء والقدر ونبيين الله لهم كل شيء وإثباته للبعث والجزاء، وسرعة إنفاذ إرادة الله تعالى. الموضوعي العديم أجر المهاجرين في سبيل الله تعالى الصابرين المتوكلين على الله المبلغين لدينه.



لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَ انْيَنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ تُكْذِبُونِهُ على الله لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَاهُمُّ تَٱللَّهِ لَتُسْتَكُنُ عَمَّا كُنْتُمْ 0٨ - كَلِيْ ممتلئ غماوغيظا تَفْتَرُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ في قرارة نفسه (٧) وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِٱلْأَنْتَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ۰۵۹ يتوري يستخفى ويتغيب (٥٠) يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُثِيِّرَ بِهِ ۚ أَيُمُسِكُهُۥ عَلَى هُونٍ ﴿ هُونِ ۗ هــوان وذُلُّ. بِدُنْهُ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلتُّرَابِ أَلَاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ (٥٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يُخفيه بالوَّأْدِ فيدفئه بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ ۚ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ حيًّا. ٦٠ - مُثَلُّ ألنوه صفت ا وَلُوْ تُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن القبيخة مِنَ الجَهْل يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْخِرُونَ والكُفْرِ .٦٢- ﴿ لَا جُرُمُ خَقَّ ولبت سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرُهُونَ أو لامحالة أو وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُ مُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْمُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ حقًا. مُفْرَطُونَ مُقَدَّمُون مُعَجَّرً لْحُكُمُ ٱلنَّارَوَأُنَّهُم مُّفَرَّطُونَ ٢٠٠٠ تَأْلَكُ لَقَدُأُرْسَلْنَا إِلَىٓ أُمَعِمِن بهم إلى النار. قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَمُ مُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَاكُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ لِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْفِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 😳 و المحادة المشركين وجرأتهم على الله وادعائهم أن الملائكة إناثاً وتفضيلهم الذكر على الأنثى، وإبطال الإسلام لهذه الجهالات. الموضوعي المدية الرسل لهداية الناس، وهذا القرآن هداية للبشرية ورحمة للمؤمنين وتبياناً.



وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ النظم اخرس وَالْأَرْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَالاَتَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ وَمُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ ١٠٠ ﴿ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَ لَا عَبْدُا كُلُّ عِبْءً مَمَلُوكًا لَايَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقُن لُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا وثقيل. ٧٧-فَهُوَيْنَفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَا أَهَلْ يَسْتَوُرُكَ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ ﴿ كُلْتُحِ ٱلْبَعْسَرِ بَلْأَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلُيْنِ كخطفة بالبصر واختلاس بالنظر أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكُلُ عَلَىٰ مَوْلَنهُ أَيْنَ مَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (١) وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُمُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَىرِ أُوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٧٧) وَٱللَّهُ أُخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَ رَوَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ اللهُ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَآءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٢ الأمثال في القرآن، والأمثلة الموفقة إلى معرفة الله تعالى ولمعرفة صفاته وآثار رحمته وسعة ٧١-٧٧ عَلَم الغيب لله وحده، وتنبيه إلى سرعة انقضاء أجل الإنسان، وفضل الله على عباده بأن خلقهم في أحسن تقويم وجعل لهم وسائل التعلم.

















TAT



٢٩- يَدُكُ مَعْلُولَةً } وَإِمَّاتُعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُ مُوقَولًا كناية عن الشُّخُ مَّيْسُورًا ٢ الشطها كالسط كناية عن التبذير كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبَسُطُ ٱلرِّزْقَ والإسراف تحشون نادماً أو منقطعاً لا لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيلًا بَصِيلًا ﴿ وَالْمُقَالُواۤ شئ عندك . ۳۰ أَوْلَندَّكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَخَنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُرْ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ بنبر يُضَيُّقُهُ على مَنْ يشاء لحكمة خِطْئَا كَبِيرًا ١١ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنَيِّ إِنَّهُ وَكَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ ٣١- . حَنْدُةً إِمْلُكِي خوف فقر وفاقة سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن احقاد خِلَقًا إثماً عظيماً . ٣٣-قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلَنَا لِوَلِيّهِ عَلَنَا فَلَا يُسْرِف فِي الملك تسلطاعلي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ وَكَانَ مَنْصُورًا لَيْ وَلَانَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِينِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي القاتل بالقصاص أو الدُّية ٢٥- ﴿ أَحْسَنُ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَاتَ تأويلا مآلأ وعاقبة ٣١- لاقف لا مَسْخُولًا الْمِثَا وَأُوفُوا ٱلْكُيْلَ إِذَا كِلْتُمُ وَزِنُواْ بِٱلْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ تَتَبِغ ٣٧٠- (رَحًا) ذَالِكَ خَيْرُوا خَسَنُ تَأْوِيلًا (وَ ) وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فزحأ وبطرأ واختيالاً وفَخْراً إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلَّ أَوْلَيْمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ١٧٤ كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيتَّهُ وعِندَرَيِّكَ مَكُرُوهَا ١٧٠ ٣٠-٢٢ الإكثار من الإنفاق في سبيل الله، ونهي عن البخل، وتحذير من الإسراف. ٣٥-٣١ منهيات شرعية ، وصيانة المجتمع المسلم من الرذائل والمنكرات والاعتداء على حقوق الغير . التفصيل ٢٩-٣٦ عدم ادعاء الإنسان ما ليس له به علم، وعدم التكبر على الخلق، والابتعاد عن مساوئ











إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ,كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ فَا معیناً. ۸۹-لَبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰلَا ٱلْقُرُءَانِ (صُرُفْنَا) زَدُدنا بأساليب مختلفة لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوَكَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١٠٠٠ وَلَقَدُ كأمثل مغنى صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّنَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ غريب خسن بَدِيع ﴿ فَأَنَّهُ ۗ فَلَمْ يَرْضَ إِلَّاكُ فُورًا (١٠) وَقَالُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَحُرَلْنَامِنَ كُفُورًا جُحُوداً ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا إِنَّ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلٍ وَعِنَبِ لِلْحَقِّ. ٩٠-﴿يُنْبُوعًا ﴿ عِينًا لَا فَنُفَجِرَا لَأَنْهَا رَخِلُالَهَا تَفْجِيرًا ١٠ أَوْتُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَكُمَا يَنْضُبُ مَازُهَا ٩٢ (كِنَفًا فِطَعاً زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا ١٠٠ ﴿فِيلًا ﴿ مُقَابِلًا أُوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَكَن نُوُمِنَ وعياناً أوجماعةً ٩٢ - رُخَرُب لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنَبًا نَّقْرَؤُهُ . قُلْسُبْحَانَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِّكَةٌ يُمَشُونَ مُظْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًارَّسُولًا ﴿ قُلْكَ فَلَكَ عَلَى إِلَّلَهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ١ ٨٨-٨٨ القرآن كلام الله تعالى ومعجز للعباد جميعاً. ١٠٥٠ الكفر عناد بالباطل وماديةً في التفكير، وطلب المشركين المعجزات جهالة منهم وقصر نظر THE STATE OF THE S







١٦- (مُرَفَقًا) م وَإِذِ آعَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعَ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَ أَإِلَى ٱلْكَهْفِ تشتفعون به في يَنشُرُلَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُو مِنْ أَمْرِكُو مِرْفَقًا عيشكم. ١٧-(اروز) ئويل 👰 ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُعَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ وتَعْدِلُ. لَقُرْطُهُمْ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَت تَّفَرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ تغدل غنهم وتبتعد فجود سه مسع مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن من الكهف. ١٨-يُضَلِلُ فَلَن يَجِدَلُهُ، وَلِيًّا مُّنْ شِدًا ۞ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطًّا بألوصيد بفئاء الكَهْفِ أو عُتُبَّةٍ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَابُهُم بَابِهِ. ﴿رُغْبُا﴾ خوفاً وفسزعساً. ١٩-بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِٱطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ وعشهر أيقظناهم مِنْ نُوْمَتِهِمُ الطُّويلَةِ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغَبًا ﴿ وَكَذَالِكَ بَعَثَنَاهُمْ ورنك بدراهمكم لِينَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَا إِلُّ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْنُو قَالُواْ لَبِثْنَا المضروبة. أزَّكُن طَعَامًا ۗ أَخُلُ، أو يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْعُصْرُواْ أَجُودُ طعاماً. ٢٠-يقهروا عليكم أُحدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى يُطْلِعُوا عليكم أو يغلبواء طُعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُمْ أُوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ الإِذَّا أَبَكَا 1-1 دبار المؤمنين ديار فيها الرحمة. ۲۰-۱۷ توفيق الله تعالى يحف بالذين يؤمنون به في كل زمان وكل مكان، والألطاف الإلهية لا تغيب عن كل موصول به تعالى، وحوار بين أصحاب الكهف، والأمر بالتلطف أمر من روح الشريعة الإسلامية، والحذر والفطنة من أساسيات الدين.



وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ اخبشها وتُبتّها، لا تُعَدُّ عَبِناكُ عَنْهُمْ لا يُرِيدُونَ وَجْهَةً، وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ تصرف عيناك النظر عَنْهُم. فَرُطًا تَصْبِعاً ٱلدُّنْيَاوَلَانُطِعْ مَنْأُغُفَلْنَاقَلْبَهُ عَنذِكُرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَينُهُ وَكَانَ وهلاكاً. ٢٩-سروفها فشطاطها أَمْرُهُ وَفُرُطًا ١١٠ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَكُن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن أو لهبها ودخانها. كألنهل كالمذاب شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا من المعادن سأءت لترتققا متكأأومفؤ وَ إِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ (النار). ٣١- 🏯 عديه جنات إقامة ٱلشَّرَابُوَسَآءَتْمُرْتَفَقًا۞ إِنَّالَّذِينَءَامَنُواْوَعَمِلُواْ واسْتِقْزارِ. سُنْدُسِ حرير زقيسق ٱلصَّنلِحَنتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ١ أُولَيَهَكُ إستيرقوا حربه سميك. الأرابك لْمُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُيُكُلُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ السُّرُر٣٢- جَنْبَيَ بستانين خققتها مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِينَ أخطئاهما وأطفئاهما ٣٣ كَوْتَظَيْرِ إِ نِهُ لم تنفُصُ من أكُلِها. فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ فِي فِعُمَ ٱلثُّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (٢٠) ﴿ وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُما فخرناجاناتها شفا وأجرينا وسطهما ٣٤- أَعَزُّنَكُ رَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زُرْعًا أَنَّ كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانْتُأْ كُلُّهَا وَلَمَّ أقبوى أغوانيا أو تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرُنَا خِلَالَهُمَا نَهُرًا ١٠ وَكَانَ لَهُ وَمُرُّفَقًالَ لِصَاحِيهِ ، وَهُوَيْحُاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثُرُمِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا ٣١-٣٦ صور من عذاب الظالمين يوم القيامة، ووصف لنعيم المؤمنين وما أعد الله لهم في الجنة. التقصيل الموضوعي [ ٢٠-٣٠] قصة صاحب الجنتين، و الابتلاء والامتحان بالعطاء والحرمان، ومثل للمتكبر المغتر. THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT



ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِيَنْتُ ٱلصَّلِحَنْتُ لايسترها شيءً. ٤٨- إنوبياً وتتأ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُأُمُلًا ١٠ وَتُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى لإنجازنا الوعد بالبعث ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَكُهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرضُوا والجزاء. ٤٩-وُضِعَ ٱلْكِتَبُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدِّجِتُّتُمُونَا كَمَاخَلَقْنَكُمْ ۚ أُوَّلَ مَرَّةٍ بِلِّ زَعَمْتُمْ صحف الأعمال في أيدي أصحابها أَلَّن تَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ( ) وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ (يونلننا و ياهلاكنا. أنسلها غذما مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلۡكِتَابِ وضيطها وأثبتها لَايُغَادِرُصَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ ٥٠ المناوالادم سجرد تجية وتعظيم حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ عَلَمَ ٱسْجُدُواْ لا عبادةٍ. ٥١-عشداك اعبوانأ لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ عَ وأنساراً. ٥٢-أتُوبِقًا مَهْلِك أَفَنَتَّخِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيَّاءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُولًا يَشْتُركُونَ فيه إ بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ فَ مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَتِ وهو الثَّارُ . 🎇 ٥٣ – وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا أتوايتوها واقعون فيها أو داخلون ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ ىَ ٱلَّذِينَ زَعَمَّتُمْ فَدُعَوْهُمَّ فيها مشرفًا مُغَدِلاً ومكانأ ينصرفون فَلَوْيَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَابِينَهُم مَّوْيِقًا ١٠ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُّواً أُنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنْهَا مَصْرِفًا ١ عبد عن يوم القيامة ، الحشر والحساب ، وعدم غياب أحد من البشر عن موعد الله نسيان أي عمل خيراً كان أو شراً، والعدل هو أساس الحساب في الآخرة. • • • وحداوة الشيطان للإنسان، والشيطان وليُ للكافرين في الدنيا، وخسارة المشركين وضلالهم



٦٢- نَبُ تعبأ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفُتَ لَهُ ءَالِنَا غُدَّاءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا وشِدَّةُ وإعياءَ .٦٣-هَلْذَانَصَبَا ١ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ أرءيت اخبرني او تنبُّه وتذكُّر عِجَاً ا ٱلْحُونَ وَمَا أَنسَننِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطُنُ أَنْ أَذْكُرُهُ. وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. سبيلاً أو اتَّخاذاً يُتَعَجّب منه . ٦٤-فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ١ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّانَبْغُ فَأَرْتَدَّاعَلَى ءَاثَارِهِمَا فأرتداعل بالأرها رُجَعًا على طريقهما قَصَصَا ﴿ فَوَجَدَاعَبُدُامِنْ عِبَادِنَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ الَّذِي جَاءا مِنْهُ. عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ١٠٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أُتَّبِعُكَ قَصَعَا اللهُ يَقُصَان آثارهما ويتبعانها عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشَدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ اتباعــاً. ٦٥-بالية الخضرعليه مَعِيَ صَبْرًا ١ وَكُنْ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ يَحِطْ بِهِ عَبْرًا ١ قَالَ السلام ٦٨- عَبُرُ علماً و معرفة .٧١-سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ١٠ قَالَ شَيْنَا إِمْرًا أَمرأ عظيماً منكراً أو فَإِنِٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْءَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىۤ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا عجباً .٧٣ ﴿ لَا ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى ٓ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أُخَرَّقُهَا أهنني لاتكلفني ولا تُحَمَّلني. عَشرًا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ صعوبة ومشقّة. ٧٤ التنالكرا منكرا لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٠ قَالَ لَا نُؤَاخِذُ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا فظيعاً جداً. تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنظَلَقَاحَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلُمًا فَقَـٰلُهُۥ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَّكِيَّةً إِنعَيْرِنَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نَّكُرًا ١ agga. ٧٧-٦٠ قصة موسى عليه السلام والخضر، والموعد مهم في اللقاء، والحرص على الوفاء أمر شرعي، والتعلم يحتاج إلى لين وطاعة وأدب، والاستعانة بمشيئة الله ضرورة لا بد منها في كل شيء، التقصيل الموضوعي والشرط في الصحبة مقبول ولا بد من الالتزام به.



















٧٧ - أفرنيت أُفَرَءَ يْتَٱلَّذِي كَفَرَجِّا يَكِيِّنَا وَقَالَ لَأَوْتَيَ ثَالُا وَوَلَدًا أخبرني ٧٨- اطله ﴿ أَطَّلُعُ ٱلْغَيِّبُ أَمِ التَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ كَالَّهُ كَالَّا ٱلْعَيْبُ أَعْلِمُ الغيبُ ٧٩- (نعد له.) سَنَكُنُّهُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُ نُطَوِّلُ له أو نزيده . ٨١- ﴿عِزَّا } شُفْعَاءَ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ وَٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَ ةً وأنصارا يتقوؤن بهم ٨٢٠- خِذًا لِّيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًا ١٨ كَالْأَسْيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ ذُلاَّوهَوَاناً أَو أَعواناً عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١٠ أَلَوْتَرَأُنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عليهم ٨٣- (وَأَوْمُ ال تُغربهِم تَوُرُّهُمُ أَزًّا ١ فَلَاتَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ١ بِالمَعَاصِي إغْرَاءً، وتَذْفَعُهُم دُفْعاً ٥٥-يَوْمَ نَحَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا (٥٠) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَقَدُا ﴾ ركباناً أو وافدين مكرمين إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٨٦- ﴿ وَزُدًّا ﴿ عِطَاشًا أوكالدُّوَابُ الْتِي تَردُ ٱلرَّحْمَنِ عَهَدًا ١٠ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ١٩ لَقَالُواْ التَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا المَّاءَ ٨٩- ﴿ شَيْنًا جِئْتُمْ شَيْئًاإِدًا ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ إِذًا﴾ مُنْكَراً فَظِيعاً. ٩٠ (يَقَطَرُنَ مِنْهُ ﴿ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١٠ أَن دَعَوْ الِلرَّحْمَنِ وَلَدًا بتطققن ويتفتثن مِن شَنَاعَتِهِ. اللهُ وَمَايَنُبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا ١٠ إِن كُلُمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ١٠ لَقُدْأُحْصَنْهُمْ ﴿ وَعَدَّهُمْ عَدُّا ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًا ١٠ و 🕬 🚾 غرور الكافرين بربهم وافتراؤهم عليه واتباعهم الباطل وجزاؤهم يوم القيامة. مد معرى المشركين باطلة في نسب الولد لله سبحانه، وتنزيه الله عن الولد والشريك، ويوم الثميامة كل الخلق أتي الرحمن عبداً، وكلُّ يشكو همه وحيداً لا يلوي إلا على نجاة نفسه.











٧٧- أترعبادي وَلَقَدْ أَوْحَيْنَ آ إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِيعِ بَادِى فَأَضْرِبْ لَمُمْ طُرِيقًا سِرْليلاً بهم مِن مِصْرَ فِي ٱلْبَحْرِيبُسَا لَاتَحَافُ دَرَّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ١٠ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بيكا يابساً لاماء فيه ولاطين. أَلَاغَنَفُ بِجُنُودِهِ وَفَعَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيَهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ دركا لاتخشى إدراكا ولَحَافاً أو نَبعَةً. وَمَاهَدَىٰ ﴿ يَبِنِي إِسْرَ إِسْرَ إِلَى قَدْ أَنِحَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدُنَّكُمْ -الانخذى الغرق مِنَ الأَمْسَامِ. ٧٨-جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَرَّ لَنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ٥ كُلُواْ إنْفُنْهُ عَلَاهُم وغَمْرَهُم. ٨٠-مِن طَيِّبَكَتِ مَارَزُقُنَكُمْ وَلَا تَطْغَوُّا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيُّ الْكُنَّ مَادَّةً صَمْعِيَّةً خلوة كالغسل وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهُوي ٥٠ وَإِنِّي لَغُفّا رُّلِّسَ تَابَ أَلسُّلُونَ الطَّايْرَ المغروف م بالسمائي البي وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ١٠٥٥ ١ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن ٨١- مَوَىٰ مَلُكُ قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ١٥٥ قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ أو وَقُعَ فِي الْهَاوِيَةِ ٨٦- (أسفًا حَزيناً رَبِّ لِتَرْضَىٰ ١٠ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ أوشديد الغضب تَوْجِينَ وَعُذَكُم لِي ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰۤ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَ أَقَالَ بالثَّبَاتِ عَلَى دِينِي ٨٧ بِمَلِكَا بِقُذْرَتِنَا يَنَقُوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ وطَّاقَتِنَا. ﴿ أُوْرَارُا أثقالاً أوآثاماً وتُبعات ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ منزية الفود من خُلِيُّ يَبْطِ مِصْرَ. مَّوْعِدِي ١٠ قَالُواْ مَآأَخْلُفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ أُوزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَٰ لِكَ ٱلْقَي ٱلسَّامِيُّ ١ ٧ ٧ انتصار موسى عليه السلام على فرعون وقومه، ونجاة قوم موسى عليه السلام بلطف من الله تعالمي. ٨٢-٨٠ نداء إلى بني إسرائيل من الله تعالى وتعريفهم بالنعم. القنصيل موعد موسى عليه السلام مع ربه و ميقات التوراة والتعاليم، وضلال قومه من بعده.
عوار بين موسى النَّيْقُ وقومه، ونقض بني إسرائيل للعهود وعبادتهم العجل، وضلال السامري. الموضوعي















وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوّاً لا يَمْنَعُونَ ولا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكَ رِالرَّحْمَانِ يَلْفَعُونَ. ٤٠ (بَعْتُهُ) فجأة هُمْ كَنْفِرُونَ (أَن خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأَوْرِيكُمْ التبهتها تحيره ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (٧) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَاٱلْوَعُدُ وتُذهِشُهُم إنظروذ يمهلون إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ (٢٨) لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْحِينَ ويُؤخُّرُونَ ٤١. لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ مِهُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مَوَلَا إنكاق أحاط أُو نَــزَلُ. ٤٢-هُمْ يُنْصَرُونِ ١٠ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَثُهُمْ فَلَا (بكَلَزُكُم) يخفظك يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ ويَحْرُسُكُم ٢٠٤ بِرُسُلِ مِّن قَبِّلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ ﴿يُسْحَبُونَ﴾ يُجَارُو ويُمْنَعُونَ أُو يَسُنَهُزِءُونَ ١٠ قُلْمَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ يُنْصَرُونَ . ٱلرَّحْمَانُ بَلُهُمْ عَن ذِكْرِرَبِهِ مِ مُّعْرِضُونَ (أَنَّ أَمْر لَمُهُمْ ءَالِهَا قُتَمْنَعُهُم مِن دُونِكَ أَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ٢٠ بَلُ مَنَّعْنَا هَا وُلاَّهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُوَّأُ فَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ أَفُهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ٢ 📆 عهالة الكافرين وتماديهم بمعاداة الرسول 🎥 ووعد الله تعالى لهم بالعذاب. [11-17] الله تعالى المقتدر، والعباد مقهورون له، وعدم نصر الآلهة لمن كان يعبدها.



فَجَعَلَهُ مُ خُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَأَنْمُ لَعَلَّهُ مَ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ وكِسَراً . ٦١- ﴿ عَلَىٰ اِ ﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَٰذَائِ الْهَتِنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّٰكِلِمِينَ ﴿ أُعَيُّنِ ٱلنَّاسِ ﴾ ظاهراً بمرأى من الناس قَالُواْ سَمِعْنَافَتَي يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَ ٦٥- ﴿ لَكِتُوا عَلَىٰ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ١ قَالُوٓا ءَأَنتَ فَعَلْتَ رةرسهم رجعوا إلى الباطل والعناد هَنذَائِ الْمُتِنَايَا إِبْرَهِيمُ اللهُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ، كَبِيرُهُمُ ٧٧- (أَنِ لُكُرُ) الْإِ هَاذَا فَشَاكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١ فَوَا إِلَى كلمةُ تَضَجُّرِوكِراهِيةِ وتَبَرُّم . ٧١- ﴿إِلَى أَنفُسِهِ مَ فَقَالُوٓ أَإِنَّكُمُ أَنتُ مُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ أَعُلَى الْعَلَى مُونَ اللَّهُ مُ تُكِسُواْ عَلَى الأزض منتهيأ إلى رُءُ وسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَ وَلَا مِينطِقُونَ ١٠ قَالَ أَفْتَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ شَ أُفِّ لِكُرْ وَلِمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا لَا تَعْقِلُونَ ١٠ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَكَنَارُ كُونِي بَرْدَاوَسَلَكُمَّا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ وَأَرَادُواْبِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَا لَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ٥ وَنَجَّيْنَا لَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدِّكَنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ١٥-١٦ البرهان الإبراهيمي على دناسة الكفر وغباء الكافرين، وانقلاب التفكير عند أهل الكفر وعنادهم الشديد بالاستمرار على الباطل. ٧٢-٦٩ نجاة إبراهيم عليه السلام، ونصرة الله تعالى لأنبيائه، وشريعة إبراهيم عليه السلام وذريته في العبادة وإنعام الله عليهم.





























التفضيل الموضوعي الموضوعي

بيان المؤمنين إلى الصراط المستقيم، جهاد وعبادة واستقامة على شرع الله وما جعل الله علي علي على على على على على على الله على الله على الله على عليهم مشقة في الدين، والاستعانة بالله تعالى .











ه وَلُوْرَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِنضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي كُلغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٥ وَلَقَدْ أَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ ٧٥- ﴿ لُّلُجُّوا فِي مُلْعَيْنِهِم لِتُمَادُوا فِي وَمَايَنَضَرَّعُونَ (٧٠) حَتَّى إِذَافَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ ضلاكهم وكفرهم العمهورا يعموناعن إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُو الَّذِي ٓ أَنْشَأَ لَكُمُ ۗ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ الرُّشْد أو يَتَخَيَّرُونَ ٧٦- ﴿ الْمُعَالِّدُ الْمُتَكَاثِرُا ﴾ وَٱلْأُفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَ كُرُ فِيٱلْأَرْضِ فماخضعوا وأظهروا وَ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ (٧) وَهُو ٱلَّذِي يُحِيء وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ المَسْكُنَّةُ . ﴿ مَا يَضَعُونَ الايتَذَالُلُوذَالَهُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ فَي بَلْ قَالُواْ مِثْلُ مَاقَالُ تُعَالَى بِالدُّعَاءِ ٧٧ -(مُبْلِسُونَ) مُتَحَيِّرُون ٱلْأُوَّلُونِ ﴾ قَالُوٓا أَءِ ذَامِتْنَاوَكُنَّاثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا آيِسُونَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ . ٧٩ (زَرَاكُمُ ﴿ خَلَقَكُم لَمَبْعُوثُونَ ١٩٠ لَقَدُوُعِدْنَا نَحَنُ وَءَاكِ أَوْنَا هَاذَامِن قَبْلُ إِنْ هَاذًا ويثُّكُم بالثِّناسُل ٨٨ المُلكُونُ هو المُلكُ إِلَّا أَسْنِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ قُلُلِّمَنِ ٱلْأُرْضُ وَمَن فِيهَا إِن الواسع العظيم أهُوَ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ قُولُونَ لِللَّهِ قُلْ أَفَلًا تَذَّكَّرُونَ يُحِينُ يُغِيثُ ويَحْمِي مَنْ يَشَاءُ ويَمْنَعُ ﴿ لَا ٥٠ قُلُمَن رُّبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرَشِ ٱلْعَطِيم إلجيار عليو الالنعاث أحدُ منه ولا يُمُنّع ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهُ قُلُ أَفَ لَا نَنَّقُونَ ﴿ فَكُمْ أَيْدِهِ ۗ ٨٩- فَأَنَّى لَنْحَرُونَ فكيف تُخْدَعُون عن مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيْجِيرُ وَلَا يُجِكَارُ عَلَيْهِ إِن توحيده؟ . كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ ٧٧-٦٧ بيان بأن حال الرخاء لا يناسب المشركين المنكرين لفضل الله تعالى، أولئك الذين يفقدون الصبر عند الشدائد الخاسرون بالعقاب. ٩٢-٧٨ تذكيرُ الله تعالى عباده بأفضاله ونعمه عليهم في كل شيء، وإنكار الكافرين لآبات الله، وأدلة على وجود الله تعالى ونفى الشركاء عنه سبحانه.















۳۸- (بِغَيْرِحِيَابٍ) رِجَالُ لَانُلْهِم جِنَرَةٌ وَلَابَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ بلا يهاية لما يعطى ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ۞ ار بِتُوَسَّع. ٣٩-البيقق فيموضع لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ - وَٱللَّهُ يَرْزُقُ من الأرض متَّسِع ٠٤- ﴿ يَعْرِ لُبِيَ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْأَعْمَالُهُمْ كَسُرَابٍ عَمِيقِ كَثِيرِ المَّاءِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَآءً حَتَّىۤ إِذَا جَآءَهُۥ لَرْ يَجِدُهُ شَيْعًا ﴿بَنَّكُنَّهُ الْمُعْلُوهُ ويغطُّيهِ. أَحَابُ ا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَفُوفَ لُهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ غَيْمٌ يَحْجُبُ أَنَّوَارَ السَّمَاءِ. ٤١-أَوْكُظُلُمُنْتِ فِي بَحْرِلَجِيِّ يَغْشَلْهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن أكنقكن باسطات فَوْقِهِ عِسَعَاكُ ظُلُمَتُ الْعَضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُهُ وَلَوْ أُجِنِحَتُهِنَّ فِي الهُواءِ 28- البُرْجِي سَحَالِاً يَكُدُّيْرِيْهَا وَمَن لَرِيجُعُلِ ٱللهُ لَهُ وَنُورًا فَمَا لَهُ وِمِن نُورٍ فَ أَلْمُ تَكُرُأَنَّ يسوقه برفق إلى حيث يُريدُ يَغِعَلُمُ زُكَّامًا ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَقَاتٍ كُلُّ قَدْ مُجْتَمِعاً بَعْضُهُ فَوْقَ بغض. ٱلوُدْفَ عَلِمَ صَلَانُهُ وَتَسَبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَيِلَّهِ مُلَّكُ المَطَر. (مِنْ خِلْنِلِهِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ۞ ٱلْرَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي من فُتُوقِهِ ومَحَارِجِهِ (سَنَابِرُقِيهِ) ضَوْا سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ وَثُمَّ يَجْعَلُهُ وَرُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ بَرْقِهِ وَلَمْعَانِهِ. خِلَالِهِ ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ وعَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عِيَذُهَبُ بِٱلْأَبْصَىٰ لِ وي المؤمنون مستمرون بالتسبيح والعبادة لله غير ملتفتين إلى الدنبا إلا بقدر الاحنياج. ٣٦ . ٤ حياة الكفار ظلمات في ظلمات، وأعمالهم لا تنفعهم لكفرهم ولو كانت خيراً. التفصيل المُوضُوعِينَ اللهِ أَبَاتُ الله في الكون وتسبيح المخلوقات لله تعالى، والإعجاز الإلهي في كل مخلوقاته. Y00



قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلَ أمِرَ بهِ مِنَ التَّبْلِيغ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ (مُا مَيْلُتُمَ) ما أمِرْتُم به مِنَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ فَي وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِملُواْ الطَّاعَة وِالانْقِيَادِ. ٥٧- المتجيب ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ فَائِتِينَ مِن عَذَابِنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي الْرَبْفَ الْرَبْفَى لَكُمْ بِالهَرَبِ. ٥٨-إلحناع خسزج وَلَيْ بَدِّلْنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي في الدُّخُول شَيْئًا وَمَن كَفَرَيعُ دَالِكَ فَأُولِيَ إِلَى هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ٥ بِـلاً اسْتِشْذَانِ. وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَدُهُمُ ٱلنَّارُولِيِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَمَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبَلُّغُواْ ٱلْخُلُمَ مِنكُمْ الْمُلْتُ مُرَّتِ مِن مَّيْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُم مِّنَ ٱلظَّهِ يرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثُلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَاعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طُوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَيْ بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥ 🚹 - ١٤٠] طاعة الرسول 🎎 من طاعة الله تعالى، وطاعة الرسول هداية ورشاد ٥٥-٥٥ التمكين في الأرض للمتقين الذين يتبعون دين الإسلام ويقيمون شعائر الله. مَّهُ اللهِ اللهُ على الأداب الشرعية ، ورخصة للنساء الكبيرات





























































CAV











-71 (N وَمَآ أُوتِيتُ مِنشَى ءِ فَمَتَ عُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدَّنْيَاوَزِينَتُهَ اوَمَاعِن دَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ مِمَّنْ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّاحَسَنَا أحضِروا للنار. ٦٢- أَغَوْيُنَا فَهُوَ لَنِقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَكُ مَتَنعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّانْيَا ثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيَّامَةِ دعوناهم إلىالغي مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًا ءِي ٱلَّذِينَ فاتَّبَعونا. ٦٦-﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهِ كُنتُمُ تَزَعُمُونَ فَي قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلَآءِ الأَمْيَانُ كَفِيتُ ٱلَّذِينَ أَغُورِيْنَآ أَغُورِيْنَاهُمُ كُمَاغُورِيْنَا تَبُرَّأَنَاۤ إِلَيْكَ مَاكَانُوٓ أَإِيَّانَا واشتبهت عليهم الحجج. ٦٨-يَعْبُدُونَ ١٠ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدُعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ (الْفِيرَةُ) الاختيار لَهُمْ وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْدُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ <u> ۱۹ ما ئکر</u> صُدُورُهُمْ ﴾ م فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَمِيَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَاءُ تُضْمِرُ مِنَ البَاطِل والعَدَاوَةِ. يَوْمَيِدِ فَهُمْ لَا يَتَسَاّءَ لُونَ ﴿ فَأَمَّا مَن تَابُوءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعُسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرُبُّكُ يَغْلُقُ مَايَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ لَمُهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعُلِنُونَ ۞ وَهُوَاللَّهُ لَآ إِلَىهَ إِلَّاهُولَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ 🐠 😘 🔻 مقارنة بين فناء متاع الحياة الدنيا وبقاء نعيم الآخرة، وحوارات من يوم القيامة . ٧٥-٦٨ اصطفاء الله تعالى لمن يشاء من عباده، وهو صاحب الحكم المطلق والأمر وإليه مرجع الخلق أجمعين، وتذكير الإنسان بضعفه وبنعم الله عليه.



THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT

۷۸- (بن قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ وعَلَى عِلْمِ عِندِي أَولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْأُهُ لَكَ ٱلْفُرُونِ مِنَ الأَمْمِ مِن قَبِلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ مَمْعًا الايشتال سؤال استعلام بل سؤال وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونِ ﴿ فَكَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ } توبيخ. ٧٩- ﴿ فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنكَيْتَ لَنَا زِينَيْدٍ) في مَظَاهِر غِنَاهُ وتُرَفِهِ . ٨٠ مِثْلَمَا أُوقِتَ قَنْرُونُ إِنَّهُ ولَذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ١٠ وَقَالَ وَيُلْكُمُ رَجِرُ ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُّمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَّ ءَامَنَ لهم عن هـذ التمنّي. ﴿ لَا وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلْهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ ٥ فَيَسَفَّنَا بُلُفِّنهَا ﴾ لا يُوفَّقُ للعمل للمثوبة بِهِۦوَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضُ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ۸۲- ﴿ زَيْكُأُكَ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا أَنَّهُ) أَلَمْ تَرَ اللهَ ﴿ يَقْدِرُ \* يُضَيِّرُ مَكَانَهُ وبِٱلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأْتَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن على من يىشا يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَأْ لِحِكْمَةِ. وَيُكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ ۗ الَّم تُرَ وَيْكَأَنَّهُ وُلَا يُفَلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا الشَّأَن لا يُقْلِح لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهُ مَنجاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْهُ آوَمَن جَاءً بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🚳 ٨٠-٧٦ استكبار قارون وطغيانه، وتحذير من الاغترار بالحياة الدنيا ونعيمها. ۱۵-۸۱ العقاب الإلهي لقارون، وندم الجاهلين، والدار الأخرة هي مسكن من تواضع لله ولعباده.



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ أَمَرْناه. ﴿ حُسَنًا ﴾ بِرُّ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بهما وعطفأ عليهما ١٠- فِنَهُ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ألشَّاس ما يُصِيبُهُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَىٰ مَرْحِعُكُمْ فَأُنَيِّكُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ مِنْ أَذَاهُم وعَذَابِهِم ١٢- أخطنيكم وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِٱلصَّالِحِينَ أوزاركم. ١٣-وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتُ ابَّاللَّهِ فَإِذًا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ التفالم خطاياهم الفادحة فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرُ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ ﴿ يَفَتَرُونَ ﴾ إِنَّاكُنَّامَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِٱلْعَكَمِينَ يُختَلِقُونَهُ مِر الأباطير اللَّهُ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ والأكاذيب. اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلُ خَطَايَكُمْ وَمَاهُم بِعَلْمِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِن شَيْءَ إِنَّا هُمْ لَكُلِدِبُونَ ١٠ وَلَيَحْمِلُ اللَّهُمْ وَأَثْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَأَثْقَا لِمِمْ وَلَيْسْتَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ا وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوعًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١ ١-٨ وجوب بر الوالدين وطاعتهما في غير معصية الله ١٢-١٠ ادعاء الإيمان من المنافقين وعدم برهانهم عليه، وجزاء الكافرين الذين يدعون الناس إلى معصية الله والشرك به ومضاعفة عقابهم. ١٥-١٤ نوح عليه السلام في قومه، وصبره عليهم.

فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآ ءَاكِةً لِلْعَلَمِينَ ١٧- ﴿ يَخْلُقُونَ إنكا تُكُذِيُون أو و وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ تدعون كَذِباً ٢١ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ شَي إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن ﴿ إِلَيْهِ تُقَلُّونَ تُرَدُّون وتُرْجِعُون دُونِ ٱللَّهِ أَوْثُنَّا وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَغَبُّدُونَ مِن إليه لا إلَى غَيْرِهِ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَ افَأَبْنَغُواْ عِندَ اللَّهِ ٱلرِّزْقَ ۲۲- اینتیا-۲۲ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرۡجَعُونِ ۖ ﴿ وَإِنَّكَذِّبُواْ فائتين من عذابه فَقَدَ كَذَّبَ أُمَّرُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ أُولَمْ يَرَوْاْكَيْفَ يُبَدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۖ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةُ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَ إِلَيْهِ تُقُلِّبُونَ شَلْ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ ١٠ وَٱلَّذِينَ كُفَّرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ = أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأَوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ

١٥-١٤ نجاة المؤمنين من أتباع نوح عليه السلام.

١١-١٦ إبراهيم عليه السلام ودعوته إلى التوحيد وإلى عبادة الله.

٢٣-١١] إثبات للبعث والجزاء، وخسارة الكافرين بآيات الله ولقائه

القفية ل العضوعي

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرِقُوهُ بَيْنِكُمْ للتُّوادُ فَأَنِحَنْهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنتِ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ والتُّواصل بينكم لاجتماعكم على ا وَقَالَ إِنَّ مَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَكْنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ عبادتها مأركم فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم التَّارُ مَنْزِلُكُمُ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ الَّذِي تَأْوُونَ إِلَيْهِ وَمَا لَكُمُ مِن نَّنصِرِينَ ١٠٥٥ اللهُ فَعَامَنَ لَهُ الْوَطُّ وَقَالَ تقلفون الم ٱلسَيِيلُ بِمُقَارَفَةٍ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّتَ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَوَهَبْنَا المغاصي لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنْبَ والقبايح وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنِي آوَ إِنَّهُ وِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ کادِیکُم 🗀 مَجُلِسُكُمُ الَّذِي ا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ عِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَكَةُ تَجْتَمِعُونَ فِيهِ. مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَفَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَإِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْيَنَابِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الله قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وكرامه بجعل النبوة الحق بالاضطهاد والفتل والنآمر، ونصرة الله لإبراهيم عليه السلام وإكرامه بجعل النبوة الموضوعي المعادن المعاداتهم له. المعادن الفاحث على قومه ومعاداتهم له.



الإالفالية المنابعة ا وَقَكْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَكَمَنَ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مُّوسَى فائِتِينَ مِنْ عذابه بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيِقِينَ تعالَى. ٤٠-اللهُ فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَعِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا (عَاصِبًا) ريحاً عاصفة تراميهم وَمِنْهُ مِمِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمَّنْ خَسَفْنَابِهِ بالخصباء (أخذته ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَقْنَا أَوْمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ الصَّيْحَةُ ﴿ صَوَّاتُ مِنَ السَّمَاءِ مُهْلِكُ وَلَنكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فِي مَثَلُ ٱلَّذِينَ مُرْجِفَ. ٤١-ٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيكَآءَ كُمُّنُ لِٱلْعَنكَبُوتِ ﴿ ٱلْعَنْكُبُوتِ ﴾ خشرة مغروفة ٱتَّخَذَتَ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لُوْكَ انْوُاْيِعْلَمُونِ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونِ مِن دُونِهِ ، مِن شَيْعً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ كُلُ نَصْرِبُهِ كَالِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ كَآ إِلَّا ٱلْعَسَلِمُونَ الله خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ إِلْكَوِّيَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَ أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْب وَأَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُرُّ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهِ مَا تَصَنعُونَ ٥ دمار الكافرين أمثال فرعون وهامان وقارون، وعذاب كل واحد منهم بجريمته وإهلاكه. [٢٠-٤١] مثل من الله تعالى لمن كفر به وبآياته بالضعف والتاقط. ا ١٤-٥٤ حق الله على عباده لنعمته عليهم، وأمر للنبي ﷺ ولأمته في قراءة آبات الله وفي عبادته تعالى والائتمار بأمره سبحانه وذكره. AND THE PROPERTY OF THE PARTY O







وَعَدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ, وَلَكِكَنَّ أَكْثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَقْتِ مُقَدُّرِ أَزُلاَ وَ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرَامِّنَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَنِفُونَ لِبَقَائِهَا. ٩-أثاروا الأرض ﴿ أُولَمْ يَنَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِم مَّ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ خَرَثُوهَا وقَلَبُوهَا وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لِلزَّرَاعَةِ. ١٠-النُّولَىٰ العُفُويَةُ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ۞ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ المُتَنَاهِيَةُ فِي كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً السوءِ (النار) ١٢- يُتلِتُ وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَ آأَكَ ثُرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ ٱلنَّجْرِيُّونَ تَنْقَطِعُ حُجَّتُهُم أُو رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا يَيْأَشُونَ. ١٥ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كُانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُواْ ٱلسُّوَأَى يغترف يُــــــــرُّون أ أَن كَذَّبُواْبِ اَيْتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَنَ ١٠ اللَّهُ ٱللَّهُ يُكْرَمُون . يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ وَشُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ وَلَمْ يَكُنَ لُهُم مِّن شُرَكَآيِهِمْ شَفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرِّكَا يِهِمْ كَنِفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَيِذِ يَنَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ٧-١ انتصار الروم على الفرس. ١٦٠٥ نداء إلى أهل مكة للتفكر في إبداع هذا الكون، وتذكيرهم بعاقبة الأمم السابقة وبالبعث القفصيل والحساب في الأخرة، وانقسام الخلق إلى فريقين، مؤمنين خالدين في روضات الجنات وكافرين معذبين في الجحيم.















ٱلْمُرْتَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ إلمنابعك عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَلِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ ومصالحكم ﴿ أَنْبُغَ ﴾ أَنْهُ و بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدُى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ أَوْسُعَ وَأَكُمْلَ ٢٢٠ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَا بَآءَنَا ٓ أُوَلُوْكَ انَ ينسلم وجهد يُفَوِّض أمرَه م ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ۞ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقَيُّ (استنسك تُمَسُّك وتُعَلِّزُ وَإِلَى ٱللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٥ وَمَن كَفَرُفَلا يَحْزُنك كُفْرُهُ واغتضم بالشروة إِلَيْنَا مَرِّجِعُهُمْ فَنُنِبَّتُهُم بِمَاعَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِٱلصُّدُودِ ٱلْوَتْقَىٰ بالعَهْدِ الأؤثق البذي لا الْمُنَّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ئقض لَهُ ٢٤٠-﴿ عَذَابٍ غَيْنِظِ إ وَلَيِن سَأَلْتُهُم مَّنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ شيب ثبيل (عذاب النار) ۲۷ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ بِمُدُّهُ يَزِيدُهُ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ وَلُوٓ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ ويَنْصَبُ إليه. ﴿سَبْعَةُ ٱلْجُرِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلُهُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مُ مِنْ بَعَدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَمُلُوءَةِ مَاءً . ﴿ يَ نَفِدُتُ كُلِمَتُ أَمَّهِ مَّانَفِدَتَ كَلِمَنْتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَكِيمٌ ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ ما فرغت وما فنيت مقدوراته وعجائبه وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ أَبْصِيرٌ ٥ أو معلوماته. ٢٦-٢٠ آيات الله تعالى ونعمه حجةً على الكافرين وبها يخاطبهم الله تعالى، وبيان لعاقبة الثقليد 2000 الأعمى، وفوز المؤمن بالله الموحد، وخسارة الكافر المشرك بالله. القفصيل تهات الله والدلائل على قدرته لا تنتهي، وكلمات الله لا تعد ولا تحصى وهو الذي سيبعثنا الموضوعي جميعاً ولا يعجزه من ذلك شيء سبحانه .















مِّنَ ٱلْمُوَّمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَنِهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لِهِ فَمِنْهُم مَّن وَفِّي بِنْذُرهِ، أو قَضَىٰ نَعۡبَهُ ، وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ وَمَابَدَّ لُواْتَدِيلًا ١ مَاتَ شَهِيداً ٢٦-(ٱلَّذِينَ طَنَهَ رُوهُم ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ يَهُودُ قُرَيْظَةَ الَّذِينَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَاوَنُوا الأَحْزَابَ ا مَيَامِيهِمُ \* كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ خضونهم ومَعَاقِلِهِم. وَكَابَ ٱللَّهُ قُوبِيًّا عَزِيزًا إِنْ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهِرُوهُم مِّنْ الرُّغْبِ الخَوْفُ أُهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ الشَّدِيدَ. ٢٨-النِعْكُنَّ أَعْطِكُنَّ فَرِيقًا تَقَّ تُكُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأُوْرَثَكُمْ أُرْضَهُمْ مُتْعَةُ الطُّلاَق وَدِينَ رَهُمْ وَأُمْوَ لَهُمْ وَأُرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ ( أَمْتَرْغَكُنَّ ﴾ أَطَلَقُكُنَّ. سَرَّكُ شَيْءِ قَدِيرًا ٧٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُوكِ إِلَّا إِن كُنتُنَّ تُرِدْك جَيلًا ﴿ طُلانَا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَافَنَعَالَيْنَ أُمُتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ حَسَناً لأَضِرّارَ فِيهِ ٣٠- يَفْجِنُنَهِ سَرَاحًا جَمِيلًا ١٠٠ وَإِن كُنتُنَّ تُردِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَٱلدَّارَ ثبينو بمغصية كبيرة ظاهرة ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا يَكِنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِن كُنَّ بِفُحِثَ قِرْ مُّبَيِّنَ فِي يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا awa. ٧٠٠٠ انتصار المؤمنين في المدينة، وانهزام الأحزاب وارتدادهم بالخزي والخسران، ثم خسران بني قريظة الغادرين حيث أسرهم المسلمون وقتلوا رجالهم. التنقيل ٣١-٢٨] نداء إلى نساء النبي 🌉، فلا تبقى مع الرسول ﷺ إلَّا من تريد الآخرة، وبيان لجواز الطلاق والتسريح بإحسان عند تعسر الحياة الزوجية.











يَسْ كُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُذَّرِيكُ مِثْلَيْنِ. ٦٩. لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (١٠٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ وَحِيمًا ذَا جَاهِ وقذر مستجاب لَمُنْمُ سَعِيرًا ١٤ خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدًا لَا يَجِدُونَ وَلِتَّا وَلَا نَصِيرًا الدُّعْوَةِ. ٧٠-﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُ لَهُمْ فِي ٱلنَّارِيَقُولُونَ يَنَكِّتَنَّا أَطَعْنَا ٱللَّهَ فَرُلًا سَدِيدًا ا صَوَّاباً أو صِدْقاً وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُواْرَبَّنَآ إِنَّا أَطُعْنَاسَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا أو قَـاصِـداً إِلَى الحقّ. ٧٢-فَأَضَلُّونَاٱلسَّبِيلَا ﴿ رَبُّنَآءَاتِهِمۡ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ عَرضنا الأمانة وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَاكِيرًا ١١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ التُّكَالِيفُ مِن أوامر ونسواه ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا 🔞 المنتغر يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحَ أشفقن ينها خِفْنَ مِنَ الخِيَالَةِ لَكُمْ أَعْمَالُكُو وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقُدُفَازَفُوزًا عَظِيمًا ١١ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلتَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّهُ ،كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ لَيْ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ ٦٨-٦٣ يوم الجزاء ميقاته بعلم الله تعالى، ومواقف من الآخرة ومصير الكافرين وجزاؤهم، وتنبيه -QUQ للبعد عن الضالين والمنحرفين. القفصيل ٧١-٦٩ دعوة للأمة المحمدية بعدم اتباع الفاسدين من بني إسرائيل وللعدل بالقول.
 ٧٣-٧٦ تكليف ربائي للبشر، وتنبيه لـمسؤولية الأمانة وحفظها، ومصبر المؤمنين والكافرين.















وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ فلا تُخْدَعَنُّكُم ولا إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّ لَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ تُلْهِيَنْكُم بالزَّخارف والملذَّات العرِّدرُ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَينَ لَكُرْعَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ مايغُرُّ ويَخْذَعُ من شيطان وغيرو عَدُوًّا إِنَّمَايَدُعُواْ حِزْبَهُ ولِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ ٱلَّذِينَ ٨- قَلَا لَلْقَبْ ممال عليهم حرات كَفُرُواْ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمْمُ فلا تَهْلِكُ نَفْسَكَ غليهم غموما مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ كِبِيرٌ ﴿ أَفَمَن زُبِينَ لَهُ وَسُوءُ عَمَلِهِ عَوْءَاهُ حَسَنًا وأحزانأ لكفرهم فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ ٩- المناير سحايا تُخرُكُه وتُهيِّجُه عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَايضَنعُونَ (١) وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسُلَ (الشُّورُ العُلُ المَوْتَى مِنَ القُبُور ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَعَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأُرْضَ بَعْدَ لِلجَزَاءِ. ١٠-إيدالمؤن الشؤف مَوْتِهَا كَذَٰ لِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا والمنَّغة. ألكِّلا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطِّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۗ وَٱلَّذِينَ أشيث كلما الثوجيد وجميع يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّاتِ لَمُهُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيَكُ هُوَيَبُورُ عِبَادَاتِ اللَّسَانِ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أُزُّوكِ مَّا ويبطل. ١١-وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُودٍ إِلَّا فِي كِنَابِ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۖ مواعظ ربانية ، و تفاهة هذه الدنيا وعداوة الشيطان ، وحساب الملك الديان، وتحذير من ١١٠٠ العزة لله وحده، وهو الذي يقبل العبادة أو يرفضها، وقدرة الله تعالى في الخلق، وسعة











وَٱضْرِبْ لَمُهُم مَّثَلًا أُصْعَنَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ (اللهُ أنطاكية. ٤ إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓ الْوَاْإِنَّا فَعَرَّزُهُا بِثَالِثِ ففؤنناهم إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثُلُّنَا وَمَا أَنزُلَ وشَدُدُنَّاهُمَا بِهِ ٱلرَّحْنَنُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالْوَارَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا ١٨- تَطَيِّرُنَانِكُمُ تَشَاءَمْنَا بِكُم ١٩ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ١ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ١ طَعُرُكُمْ نَعَكُمْ قَالُوٓ أَإِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمَّ لَيِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيمَسَّنَّكُمُ شومكم كفركم المُصَاحِبُ لَكُم مِّنَّاعَذَابُّ أَلِيمٌ ﴿ فَالْوَاطَنَ إِرْكُم مَّعَكُمْ أَيِن ذُكِّرْثُو الهن أخِرَزُ أين وعظتم تطيرث بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُون فَي رَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ ٣٠ يَسْعَىٰ يُسْرِغُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ اتَّبِعُواْ مَن فيى مشيه لِنُصْح قَـوْمِـهِ. ٢٢ لَايسَّتَكُكُو أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ ٥ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي الطرف خُلْقَنِي فَطُرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٠٠٠ ءَأَتِّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهِ حَةً إِن وأَبْدَعَنِي ٢٣. لَا نُعْنِي عَمِي يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَاتُغَنِّ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا لا تَدْفَعْ عَنَّى يُنقِذُونِ ﴿ إِنَّ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ إِنِّت ءَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأُسَّمَعُونِ ۞ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۞ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ أصحاب القرية وجاءها عدد من المرسلين فكذبهم الكافرون واستطالوا عليهم. ٣٧-٢٠ دعوة الرجل المؤمن قومه إلى الله وصبره عليهم وإدخال الله له الجنة، وإرشاد للدعاة لوجوب الصبر على إيذاء المتكبرين في سبيل النصح وتبليغ الدعوة.

اللَّهُ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَىٰ قُومِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّامُنزِلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَلِحِدَةً فَإِذَاهُمْ خَكِمِدُونَ ۲۹- سيندويده صَوْتاً مُهْلِكاً مِنَ ا يَحَمَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ عَ السُّمَاءِ. كَعِدُونَا يَسْتَهْزِهُ وَنَ إِنَّ أَلَمْ يُرَوُّا كُمْ أَهْلَكُنَا فَبَلَّهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ مَيْتُونَ كُمَا تُخْمُدُ النَّارُ ٣٠- بَحَسُنَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (أَنَّ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ باويلاً أو يا تُنَدُّماً ٣١- ﴿ كَرَأَمَلَكُ ا وَءَايَةٌ لَمُّ مُ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أَحْيِيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا كثيرا أهلكنا الفرود الأمم فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ ٣٢- لَمَّاجَمِيعً إلاً مجموعون. وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُّونِ ١ ٣٤- فَجُرْنَا فِيهَا شْقَفْنَا فِي الأرْض وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ فَيَ اسْبُحَنَ ٱلَّذِي ٣٧- نَتَلَخُ بِنَا خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلُّهَامِمَّا تُنَابِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ النَّهَارُ اللَّذِعُ مِن مكانه الضوء وَمِمَّا لَايَعْ لَمُونَ ﴿ وَءَايَدُ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ ٣٩- فَلْرَتُهُمُنَارِلُ قُذُرْنا سَيْرَهُ فِي فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ١٥ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا مَنَازِلَ ومُسَافَاتٍ كالعرجون الفدير ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَصَرَقَدَّ زَنَهُ مَنَازِلَحَتَّى كَعُودِ عِلْقِ النَّخُلَّةِ عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ الغبّيقِ المتقوّس. · ٤- يَسْبُحُونَ ٱلْقَمَرَوَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥ يَسِيرُونَ بِالْبِسَاطِ ٢٢-٢٨ عقاب قوم حبيب النجار وإعراضهم عن الهدى ، وعاقبة إلهى دلالات للعقلاء على الحساب الرباني. ٢٧-٣٢ آياتُ الله تعالى في الكون وكم فيها من دلالات على قدرة الله تعالى ووحدانيته، ومعجزات إلهية عظيمة، ولكن حجاب الإلفة يمنع من الاتعاظ والاعتبار.

وَءَايَةً لَمُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ وَخَلَقْنَا أَوْلَا دُهُمَمِ لْمُم مِّن مِّثْلِهِ عَايَرُكُبُونَ ۞ وَإِن نَّشَأْنُغُرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَمُمْ ضخفاءهم التنخري المملو وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ١٤ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّاوَمَتَعًا إِلَى حِينِ ١٠ وَإِذَا 24- الملاصريخ لَمُمْ اللَّهُ مُغِيثُ قِيلَ لَمُهُمُّ اتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُرُ لَعَلَكُرُ تُرْحَمُونَ 😳 لّـهُـم مِـر وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْءَايَةٍ مِّنْءَايَئِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَامُعْرِضِينَ السغسرَقِ. ٤٩-اسبحة وجلاة اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمَّ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقًاكُمُواً للَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ للفخة المؤت لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْظُعِمُ مَن لَّوْبَيْنَآ ءُ ٱللَّهُ أَطَّعَمَهُ ۚ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِ هم خصمون يَخْتَصِمُونَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ أمُورِهِم غَافِلِينَ ٥١ - أَنْفِحْ فِي ( مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ الشور لفخا البغث ألأبدك القُبُورِ يَسِيلُونَ وَيُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ يُسْرِعُونَ فِي الخروج. الله ( فَ قَالُواْ يَنُو يُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَّا هَنذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَاصَيْحَةً مبحة زيدة ثَفْخَةَ البَعْثِ وَبِحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَأَلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ المحتفرون تخضره نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تَجَدَرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (0) للحساب والجزاء 2000 ◄ توافق تـخير كل ما في الكون مع طبيعة الإنسان من أعظم المعجزات الإلهية في هذا الكون، والتأخير في الحساب دلالة على الإمهال من الله، وإعراض المشركين عن الحق التَّفْصِيْلُ الموضوعي وفتنة العباد بعضهم ببعض. ١٤٠٤ انتظار الآخرة، ومشاهد من يوم القيامة وشقاء المكذبين بها.







١٠٠١ عَنْ أَلْسِينَ ١ مَالَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠٠ بَلْهُ وُٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بِعَضُهُمْ من جهة الدير عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالُوٓ الْإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ فتصد ولناعله ه ۲- فرنا كنون قَالُواْ بَلَ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكَنِّ مُجَاوِزينَ الحَدُّ في العصنان بَلْكُننُمْ قَوْمًا طَلِغِينَ ١٠٥ فَحَقَّ عَلَيْنَاقُولُ رَيِّنَا إِنَّا لَذَا يِقُونَ ١٠٠ -47 فَدْعَوْنَاكُم إِلَى الْغَيِّ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنُوِينَ ﴿ إِنَّا فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فَاسْتَجِيتُم. ٥٥ – ايكلين بخشراو ا إِنَّا كُذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَمُمْ بقُدَح فيهِ خَمْرُ أَمْنِ نَجُنِينَ مِنْ شُوَّابٍ لَآ إِلَهُ إِلَّا لِلَّهُ يَسْتَكُبُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوٓ أَءَالِهَتِنَا نابع مِنَ العُيُونِ ٧٤ الام، عزل البار لِشَاعِيَ مَجُنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ إِنَّكُمْ فِيهَا ضَرَرُ كُخُمُر الدُّنْيَا مُهَابِّلالْيُكَ لَذَآيِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ (١٥) وَمَاتِجُزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْهُمْ نَعْمَلُونَ بسببها ينكرون اللَّهِ إِلَّاعِبَادَ أَللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ فَ أَوْلَتِهِكَ لَمُمْرِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل وَلُنْزُعُ عُفُولُهُم ٤٨. النيمات الطرف الحور فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرِّمُونَ (٤) فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١٤) عَلَى سُرُرِيُّمَنَقَبلينَ لا يَنْظُرُنَ إِلَى غَيْر أَزْرَاجِهِنَّ. عِلَىٰ ا يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ ١٠ بَيْضَاءَ لَذَّهِ لِلشَّارِبِينَ كبار العيون جشائها - 19 - 20 مُكُونُ اللهِ فِهَا غَوْلٌ وَلَاهُمْ عَنَّهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ مَصُونُ مستورٌ لم يُصِبَّهُ غُبَارٌ. ٱلطَّرْفِعِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَنَسَاءَ لُونَ ۞ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۗ ٢٦-٢٢ تخاصم أهل النار فيما بينهم وإبلاسهم من كل رحمة يوم القيامة، وعاقبة الاستكبار 2000 والتكذيب بآيات الله تعالى وبرسله. التقصيل ١٠-١٠ عاقبة المؤمنين بالله أصحاب الجنة، وما أعده الله لهم من النعيم. الموضوعي - الأشرار ، والتسابق إلى الأصدقاء الناصحين والابتعاد عن الأشرار ، والتسابق إلى الأعمال الصالحة YES CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY



EEA















وَوَهَبْنَالَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ حزمة من قضبان ٥٥- أنل الأبيد ا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغُتَّافَا ضُرِب بِهِ ٤ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً أصحاب القُوة في الطّاعة. ٤٦-نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ ﴿ وَٱذْكُرْ عِبْدَنَاۤ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اللمناة عامة خَفَ صَلَاهُم أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَىٰرِ ۞ إِنَّآ أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى بخضلة لاعيب فيها. ٥٢ - أفير ٱلدَّارِ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرْ أنشرف خسورً لا يُلْظُرُنَ إِلَى غَيْر إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفُلِ وَكُلَّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ (١) هَٰذَاذِكُرُ الْمُ أزْوَاجِهِنَّ. الزَّابُ مُستُسونات فِي وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَنَابِ (فَ) جَنَّنتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبُوبُ الشباب. ٥٤-أأأو القطاع وَ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ قِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (اللهُ ا وفَنَاءِ. ٥٥-الله المركب ﴿ وَعِندَهُمْ قَضِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ( فَ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٥٠ إِنَّ هَنْذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ ومِن نَّفَادٍ ١٠ هَـُنْدَا وَإِنَّ أَخِيدُ أَمَاءُ بِاللَّهُ بهاية الخرارة لِلطَّنِغِينَ لَشَرَّمَ عَابِ ١٠٥٥ جَهَنَمَ يَصَلُونَهَا فَيِثْسَ لَلِهَادُ ١٠٥٠ هَنذَا ﴿ صَافُّ صَدِيدٌ يسيل مِنْ أَجْسَامِهِم فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَغَسَّاقُ ﴿ فَا فَاخَرُمِن شَكِّلِهِ ٓ أَزُواَجُ ﴿ 0٨ - ﴿ مِن سُكِمِهِ أفاح مِن مِثْلِهِ هَنذَافَوْجٌ مُّقَنِّحِمٌ مَّعَكُمْ لَامَرْحَبَّا بِمِمَّ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ١ أَصْنَافٌ فِي الفَظَاعَةِ قَالُواْ بِلَ أَنتُهُ لَا مَرْحَبَّا بِكُمْ أَنتُهُ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ نَ داخِلُ مَعَكُمُ النَّارَ قَالُواْرَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَنذَافَرْدُهُ عَذَابًاضِعَفًا فِي ٱلتَّارِ ١ الملتراتشال لبلس المَقَّرُ للجميع جهنًا 12-11 إكرام الله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام جزاء صبره. ٤٨-٤٥ ذكر بعض أنبياء الله وإكرام الله لهم في الدنيا والأخرة. ١٤٤-١٥ جزاء المتقين من عباد الله تعالى في الآخرة، وبعض ما أعد الله لهم في جنات النعيم. وه ١٤٠٠ مشهد لعذاب وحوار الكافرين في جهنم، ولومهم أنفسهم.









أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسۡلَىمِفَهُوَعَلَىٰنُورِمِّن رَّبِهِۦفَوَيْلُ النيب اللغه لِّلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِكَ فِي ضَلَالِمُّبِينٍ ٥ وأضدقه وأزفاه (القرآن). 🏂 ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَامُّتَشَبِهَا مَّتَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنَهُ مُنْتَنِهًا ﴿ فِي إغجازه وهذابته جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ وخصائصه منافى مكرراً فيه إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦمَن يَشَكَآءُ وَمَن الأحكام والمواعظ والقصص وغيرها يُضَٰلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِ لِهِ عِسُوٓءَ أتمنع بنا تضطرب وترعد ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكَنَكُمْ تَكْسِبُونَ عند ذكر وعيده تلين جُلُودُهُم ٥ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ تسكن وتطمئن لَايَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٢٦- لَلْخُرَى الذُّلُّ و الهوان ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُلُوْكَانُواْيَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدَّضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي ۲۸ عوج اختلاف واختلال هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنُذَكَّرُونَ ١ فُرْءَانًا عَرَبِيًّا واضبط رَابِ -49 غَيْرَذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلَافِيهِ لتنكيلون متنازعون شرشو الطباع شُرَكَاء مُتَشَكِم مُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا سَلْمًا لَرَجُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلَأَ كُثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ خالِصاً لَهُ مِنَ الشركة والمنازعة اللهُ ٢٦-٢١ القرآن كلام الله تعالى، والناس تجاهه صنفان مؤمن شرح الله صدره للإسلام وكافر به eggo. سيلقى الخرى الأبدي. القنصيل ٣١٠ ٢٧ في القرآن أمثلة كافية واضحة عربية لا لبس فيها، وبيان بأن الموت نهاية كل مخلوق، ثم الموضوعي البعث للحساب يوم القيامة للخلق أجمعين.



إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَ كَ فَلِنَفْسِهِ } وَمَنضَلُ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم عَن الأبْدَانِ ٤٤- (يَلُوالشَّفُنَعُ بِوَكِيلِ ١ اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي خيعا لايشف لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِهِ كَأَفَيْمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ أحدٌعندُ إلاَّ بإذنه . ٥٥-وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى ٓ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّىۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَكْتِ اشتأزت لِقَوَّمٍ يَنَفَكَّرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً نَفَرَتْ وانْقَبَضَتْ عَن التَّوْجِيدِ ٤٦ قُلْأُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ فَاطِرُ ﴿ يَا مُثْلِدِعَ ومُختَرعَ قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٤٧- يَعَشِبُونَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدُهُ ٱلشَّمَأَزَّتْ يظئونه ويتوقّعونه. قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ۞ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَكَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ, مَعَهُ, لَا فَنُدَوَّا بِهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ 💵 القرآن كتاب هداية وبيان، والرسول 🍿 مبلغ عن الله. [١٤-١٢] الموت نهاية كل حي من المخلوقات، وفي الحساب لا يشفع أحدُ إلا بإذن الله تعالى. مه ١٨٠٠ سرور المشركين بذكر الكفر في الدنيا، وخسارتهم بما أشركوا بالله، وتوحيد المؤمنين لله سبحانه، ومشهد لحال الظالمين يوم القيامة، و ظهور نتائح أعمالهم السيئة .



۸۵- (كُرُّةً) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ 👀 رُجْعَةً إِلَى الدُّنْيَا أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ ۲۰ (مُثُولُی لِلْمُتُكْبِينَ مَأْوَى مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٠ بَلَى قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنِي فَكُذَّبْتَ بِهَا ومُقَامُ لَهُم. ٦١- بِمُفَارَتِهِمَ وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ (٥٠ وَيَوۡمُ ٱلۡقِيدَمَةِ إسفرزج تَرَى ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةٌ أَلَيْسَ فِي وظفرهم بالبغية ٦٣- (أَدُرْمُقَالِدُ) جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِينَ ۞ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَفَاتِيحُ أُوخَزَائِنُ بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَتُ هُمُ ٱلسُّوَّهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ اللهُ ٥٥- ﴿ لِيَعْبُطُنَّ عَمَّكَ ﴾ لَيَبُطُلَنَ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوعَكَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ إِنَّ لَهُ, مَقَالِيدُ عُمَلُكَ ويَفْسدَنَّ ٦٧- ﴿ مَاقَدُرُو ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ اللَّهَ ﴾ ما عرفوه هُمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَّ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعُبُدُ أَيُّهَا أوماعظموه ﴿ فَبْضَنَّكُ ﴿ مَلْكُهُ ٱلْجَهَالُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ وفي مقدوره و أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهَ تصرُّفه. فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ إِنَّ وَمَاقَدُرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِ ع وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيَّتُ أَبِيمِينِهِ مُسُبِّحَنْهُ وَتَعَكَى عَمَّايُشْرِكُونَ ٥٩-٥٢ الحسرة والعاقبة التي تقع على الكافرين يوم القيامة. ١٠-١١ نجاة المؤمنين بإذن الله تعالى وفضله، وخسارة المشركين يوم القيامة، وعاقبة تجرئهم الثمصيل الموضوعي على الله تعالمي، وظهور قدرة الله في كل شيء يوم القيامة .















قَالُوٓا أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ مِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ الملائكة بَكَيْ قَالُواْ فَادُعُواْ وَمَادُعَتَوُّا ٱلۡكَعِيرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ والسرُّ سُسلُ والمؤمئون ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ٥٢- معدرتهم وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١٥ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ اغتِذارُهُم حِينَ وَلَهُمُ ٱللَّعَ نَدُّ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ١٥ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى يَعْتَدِرُونَ. ٥٥- ﴿ بِٱلْعَشِي ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَابَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَابَ قُ هُدًى وآلينكر طزفي وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ٥ فَأُصِّبِرَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ النَّهَارِ أو دائماً ٥٦- ﴿ مُنَا هُـ حَقٌّ وَٱسۡتَغۡفِرُلِذَنٰبِكَ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِرَيِّكَ بِٱلْعَشِيّ بكليبه بنالغي وَٱلْإِبْكَيْرِ فَي إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَاسَتِ مُفتضى الكِبر والتَّعاظُم . ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُودِهِمْ إِلَّاكِبْرُ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُمِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا يَسَتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِي ءُ قَلِيلًا مَّانَتَذَكَّرُونَ وي 🕬 🔻 🗤 و د خزنة جهنم على الكافرين بعدم جدوى أدعيتهم في النار، و نصر الله لرسله وللمؤمنين. ٣٥-٥٠ مفارقات بين أهل الهدى وأهل الضلال، موسى عليه السلام وبنو إسرائيل هداهم الله تعالى القفصيل ثم محمد 🚁 وصحابته، وأمرهم بالذكر والعبادة، وخسارة المكذبين بالقرآن وبآيات الله في الكون.

Chilt





وَلَقَدُأُرُسَلْنَارُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ صُنُوركُمُ أَمْراً وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِك ذا بالِ تَهْتُمُّونَ يهِ . ٨٢ - فَمَا بِتَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَكَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقَّ وَخَسِرَ أغْنَىٰعَتْهُم فم هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ دَفَعَ عَنْهُم وما لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا نَفَعَهُم. ٨٣-أين العلم مَنَافِعُ وَلِتَ بُلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ بأمُور الدُّنْيَ مُسْتَهْزِئِينَ ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ۞ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَأَىَّ ءَايَنتِهِ عَأَىَّ ءَايَنتِ بالدين كاف ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ بِهِم أحاط أو كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكَثَرُمِنْهُمْ وَأَشَدَّ نزل بهم. ۸٤ رَأْوَا بَأْسَنَا قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغُنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْيَكُسِبُونَ عايَنُوا شِـدُّةَ (١) فَلَمَّاجَآءَ تُهُمِّ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم عَذَابِنَا فِي الدئنيا مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْتَهُرْءُ وِنَ ١٩٥٠ فَلَمَّا ٨٥- خَلَتَ رَأَوْاْ بَأْسَنَاقَالُوَّاْءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَخَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ١٤ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْاْبَأْسَنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنفِرُونَ ٥ دعوة كل الأنبياء من قبل إلى الله وإلى توحيده وعبادته. ٧١-٧٦ آيات الله تعالى وقدرته واضحة في هذا الكون، وسننه لا تتخلف، وواجب علينا التفكر والاعتبار، وخسارة من لم يؤمن يوم القيامة.









٣٩- ألأرض وَمِنْءَايَانِهِ عَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ خَنِيْكُ إيابسة لا ٱهۡتَزَّتَ وَرَبَتُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَيُ ۚ إِنَّهُ مَكِي كُلِّ شَيْءٍ نبات فيها الفَّرُنَّ تخركت بالثبات قَدِيرٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَدِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفْنَ التفخذ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَم مَّن يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ وغلت. ٤٠-للجدون يميلون إِنَّهُ مِهَانَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٍّ عن الحقّ . ٤٤-فرهانا أنجويا وَإِنَّهُ لَكِنَبُ عَزِيزٌ ١٠ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنَ بِلُغَةِ العَجْمِ كما خَلْفِهِ - تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ١٠ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْقِيلَ المتزخوا لزلائصلن مَا<del>بَنْهُ</del>، هلأ بُيْنَتْ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ ۞ آيَاتُهُ بلسان نغرفُهُ عا عُجعي وعرفي وَلَوْجَعَلَنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْءَ ايَانُهُ وَءَاعْجَمِيٌّ أقرآن أغنجمي وَعَرَبِيٌّ قُلْهُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ وزسولٌ غَرَبِيٍّ في عَاذَا نِهِمْ وَفُرُ لَايُؤُمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ ضمم مانع من سماعه. هُوَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ١ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ غايهة عكون ظلمة فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَاكَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن زَّيْكِ لَقُضِي وشبهة مستولية عَلَيْهِم. ٤٥-بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَلْكِي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠ مَّنْعَمِلَ صَلِحًا المُرِيبِ أن مُوقِع في فَلِنَفْسِيَّةً عُومَنُ أُسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَيُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ١ الرّيبة والقلق. ٣١-٣٧ قدرة الله في إحياء الأرض مماثل لإحياء الأموات وبعثهم يوم القيامة للحساب. الله عنال القرآن الكريم، وأنه هداية للبشر، وحفظ الله تعالَى له، والقرآن كتاب عربي إلهي فيه التعصيل الموضوعي ٤١-٤٥ رسالة موسى عليه السلام ودعوته، والقانون الإلهى في الجزاء والحساب.







١٦- (أَسْتُجِبَ أَمْرًا) وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ وَجُعَّنَّهُمْ استنجاب الناس دَاحِضَةُ عِندَرَبِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ شَكِدِيدُ وأذَّعَنُو الِدِينِ اللهِ عجلهم دَاحِطَةُ ا اللَّهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّقَ وَٱلْمِيزَانَ وَمَايُدُرِيكَ باطلةُ زائلةً . ١٧-الْعِيزَانُ العَدْلُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ إِنَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ والتَّسْويَّةُ فِي الحُقُوقِ. ١٨-بِهَ ۚ أَوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ مُشْفِئُونَ مِنْهَا ﴾ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۞ خائفون منها مع اغتِنَائِهِم بِهَا ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِرَّزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَٱلْقَوِى ۖ ٱلْعَزِيزُ يعكارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ ] يُجَادِلُونَ أُو يَشُكُّونَ اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرِّثِهِ عَوْمَن فِيهًا. ١٩- ﴿ لَطِيفُنَّا پيبَادِهِ بَرُّ رفيقُ كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلدُّنْيَانُؤُ تِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن بهم . ۲۰- حَرُثَ ٱلآخِرَزِ ثوابَها أو نَّصِيبِ ﴿ أُمَّ لَهُمْ شُرَكَ مَا أَشَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ العمل لها. ٢١-مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمَّ كلمة الفصل الحكم بتأجير وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ شَكَى ٱلظَّالِمِينَ العذاب للأخرة ۲۲- ﴿ رَوْضَكَ الْبُ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُأْبِهِمَّ وَٱلَّذِينَ ألجنات محاسنها ومَلاذُها أو أطيب ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ بِقَاعِهَا. لَهُمُ مَّايِشَاءُ وِنَ عِندَرَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَالْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ado استجابة الخلائق لله تعالى، فلا قيمة لمن يعارض زعماً أن له حجة، والحق لله في فرضه من دين، والقيامة واقعة لا محالة، ولطف الله بعباده المؤمنين. التَّغَضِيْلُ الموضوعِي ٢٢-٢٠ فوز العاملين لله المخلصين له، وخسارة المشركين الذين ادعوا شرعاً غير شرع الله، يوم يجدون سوء تجرئهم على الله، وتبشير المؤمنين بالجنة. 



٣٢- (لَلْمُولِي) السُّفُن وَمِنْءَ اينتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا ٱلْأَعْلَىمِ ٢٦ إِن يَشَأَيْسُ كِنِ ٱلرِّيحَ الجَارِيَّةِ. كَالْأَمْلَـٰدِ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظُهُرِؤَةٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ كالجِيَالِ أُوالقُصُورِ الغالِيَةِ. ٣٣-ا وَيُوبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ١ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ فَيُطْلَأُنَّ رَوَاكِدٌ فيصران ثوابت يُجَادِلُونَ فِيٓ ءَايَانِنَامَا لَهُمُ مِّن يَحِيصِ ۞ فَمَاۤ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَانَعُ سواكن. ٣٤-ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمَ الريالي الملكان بالغرق أي أهلهن يَتُوَّكُّلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجُنَينِوُنَ كَبَّتِيرًا لَإِنَّمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا ٣٥ - تيميس مهرب ومخلص عَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ٧٤ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ من العذاب. ٣٧-وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَأَمَّرُهُمْ أَنفِهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَأَلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْفُونجين مـــا عَظُم قبحه من ٱلْبَغَى هُمْ يَنْنُصِرُونَ ﴿ وَجَزَّ وَأُلْسِيِّتَةٍ سَيِّتَةٌ مِّثَلُهَا فَمَنْ عَفَ الذُّنوب. ٣٨-الفرقم لحوري وَأَصَّلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ يستسشاورون ويتراجعون فيه بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَأُوْلَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٣٩- [أسابة البغي يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَّغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيَإِكَ لَهُمْ نالَهُمُ الظُّلُمُ والعُدُوَانُ يَتَصَرُونُ عَذَابُ أَلِيمٌ لَنُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ يَنْتَقِمُونَ مِمَّن ظَلَمَهُم والا (عُنَا وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن وَلِيِّ مِن ابْعَدِهْ وَوَكَرَى ٱلظَّالِمِينَ يَعْنَدُونَ. لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِّن سَبِيلٍ ٣٦-٣٦ من عجائب قدرة الله تسخير البحر للبشر ليتنقلوا فيه بسفنهم، ولو شاء الله لجعله عليهم بلاءً، 2000 وقدر الله لن يفلت منه مخلوق، والدنيا ضئيلة قليلة، والعبرة بالفوز بالآخرة. التفضيل ٣٣-٣٧ صفات عباد الله المتقين الذين استجابوا لله تعالى وأطاعوه وابتعدوا عن الكبائر. الموضوعي المُنْ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهِ الْمُعَلِّدِينَ عَنِ اللَّهِ ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم.















إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ لَا يُفَتَّرُعَنْهُمْ وَهُمْ لايُخفَّفُ عنهم فِيهِ مُبِّلِسُونَ ٥ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلظَّالِمِينَ (مُلِلُونُ سَاكِنُونَ أو خزينُونَ مِن وَنَادَوَاْ يَهَكِلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَتُكَ قَالَ إِنَّكُم مَّنِكِثُونَ ۞ لَقَدْ شِـدّةِ الـيَـاس. ٧٩ - أَمْرُ أَثْرُمُو جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَنِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ۞ أَمُ أَبُرَمُوٓ أَمُّرَا أَمْرًا ۚ بَل أَخْكُمُوا كــــُـــداً . ٨٠-فَإِنَّامُبُرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَ لَهُمَّ بَلَى (نجونهد وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ٥٠ قُلَ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّفَأَنَا أُوَّلُ تَنَاجِيهِم فِيمَا بَيْنَهُم. ٨٣ ٱلْعَنبِدِينَ ۞ سُبْحَنَ رَبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِٱلْعَرْشِ يخُوسُوا يَدْخُلُو مذاخل الباطل عَمَّايَصِفُونَ ١٥٥ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٨٤- فِ التَّعَلَوْلُهُ ﴾ هـ و مَعْنُودٌ فِي ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ السَّمَاءِ. ٨٥-إ تَارِكَ ٱلَّذِي إِلَنُّهُ وَهُوَا لَحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ,مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ تَعَالَى أو تُكَاثَرَ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ خَيْرُهُ وإحْسَالُهُ ٨٧- الْمَا يُؤْكُونَ ﴿ وَلَا يَمْ لِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن فكيف يُصْرَفُون عن عبادَثِهِ تُعالَى شَهِدَبِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ ٨٨- فيلو عِنْدَهُ عِلْمُ قَوْلِ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤَفَّكُونَ ۞ وَقِيلِهِ عِيَرَبِّ إِنَّ هَـَوُكُلَّهِ قَوْمٌ اللَّهِ فَوَمُّ الرَّسُولِ 🕾 . ٨٩ ا فأصفح عنهم لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَكُمُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ فأغرض عنهم. A TOP ٨٠-٧٤ صور لعذاب المشركين في جهنم وخلودهم فيها. [٨٦-٨١] الشرك هو أعظم الظلم، وخسارة المشركين المفترين على الله يوم القيامة، وتتزيه الله تعالى التفضيل الموضوعي عما لا يليق به، والتفكر في ملكوت الله.











٢٣- ﴿ أَفَرُهُ بِينَ أَفَرَءَ يْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهُوَلَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ع ألخبرني ينشؤة وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلًا غِطَاءَ حُتَّى لا يُبْصِرَ الرُّشْدَ تَذَكَّرُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا 15 -YA إِلَّا ٱلدَّهْرُوَمَالَهُم بِذَلِكَ مِنْعِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٢٠٠٠ وَإِذَا تُتَلَىٰ بُـارِكَـةُ عـلَـى الرُّكَبِ لِشِدُّ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْتُواْ بِعَابَآيِنَآإِن الهَوْلِ. كُنْهَا كُنتُمْ صَلِدِقِينَ (٥) قُلِ ٱللَّهُ يُحِيِّيكُو شُمَّ يُمِيتُكُو شُمَّ يَجَمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ صخائيف أعْمَالِهَا. ٢٩-ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَنِكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠٠ وَ بِلَهِ مُلْكُ ﴿نَّتَنِيحُ﴾ نَأْمُرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الملائكة بكتابة وحفظ أعمالكم الله وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰۤ إِلَىٰ كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ هَنَا كِتَنْبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَفَامَرْتَكُنَّ ءَايَنِي تُتُلَّى عَلَيْكُو فَٱسْتَكْبَرْتُمُ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجِرِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَّانَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ 📆 ٢٦-٢٣ ضلال الكافرين بزعمهم أنه لا آخرة هناك والرد عليهم. ٣٥-٢٧ مشاهد من يوم القيامة، وخسارة المنكرين لها، ومشهد للأمم وهم في حالة ذل وخوف، وفوز القنمتيل







﴿ وَأَذْ كُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ ، إِللَّهُ حَقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعَبُّدُ وَا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ ٢١- أغامادٍ هوداً عليه السلاه ﴿ وَالْأَحْقَانِ وَادِ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١ قَالُوٓ أَ أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهِ تِنَافَأْتِنَا باليسن به منازلهم بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ 1 - YY لِتُصْرِفَنَا أَوْ لِتُزْيِلُنَا وَأْبَلِّغُكُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِكِنَّ أَرَىكُمْ قُومًا تَحْهَلُونَ بالإنك. ٢٤-أغارضا شخابا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِهِمْ قَالُواْ هَٰذَاعَارِضُ مُّمَطِرُنَا يَعْرِضُ فِي الأَفْقِ ٢٥- الْكُنْفِرُ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِي إِي فِيهَاعَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ئهلِكُ. ٢٦-تكنه أقدرناه شَىء إِلَّمْ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِي ويَسْطُنَا لَهُم. إيماً ان مُكْنَكُم مِيهِ ٱلْقَوْمُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ نِي الَّـذِي ما مَكَنَّاكُم فِيهِ ﴿ فَمَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفَعِدَةً فَمَآ أَغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ أُغْنَىٰ عَنْهُمْ ۗ فَمَا دُفَّعَ عَنْهُم ٢٧- ﴿ صَرْفَنَا وَلَآ أَبْصَدُرُهُمْ وَلَآ أَفَيْدَتُهُمْ مِنشَىٰءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْمَدُونَ الابلت كرزناها بأساليب مُخْتَلِفَةٍ. بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ - يَسْتَهُزِءُ وِنَ ١٠ وَلَقَدُ ٢٨- وريانالفة مُتَقَرِّباً بِهِم إلَى أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَيٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ. إِنْكُهُمُ ا فَلُوْلَانَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَ مَا أثُرُ كَذِبِهِم في اتُخاذِهَا آلِهَةً بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢ المَّنْزُكَ المُخْتَلِقُونَة فِي قُوْلِهِم إِنَّهَا آلِهَا 2000 ٢٥-٢١] قصة هود عليه السلام وتكذيب قومه له واستعجالهم للعذاب وتدمير الله لهم ٢٦-٢٦ تحذير لقريش بالاعتبار بالأمم السابقة، والبعد عن الاغترار بالقوة.















قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدُعُونَ إِلَى قُوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ شيير أصحاب تُقَنِيلُونَهُمْ أَوْيُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا شِدَّةِ وقوَّةٍ فِي الخزب. ١٧ وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُمُ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُرْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ الَّهِ لَّيْسَ حج إثب في التَّخَلُفِ غَزِ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ الجِهَادِ. ١٨ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مُدُيدٌ خِلَّهُ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنَّهَارُ أيايِعُونَكَ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ۞ لَقَدُرَضِي ٱللَّهُ عَنِ الرضوانِ الله بالحُدَيْبِيَةِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ ﴿ فَنَحًا قُرِيبًا فنغ خنب فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحَّاقَرِيبًا ۞ وَمَغَانِمَ عَامَ سَبْ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ ٢١- أحاط أ بِهَا ﴿ أَعَدُّهَا لَكُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَلَكُمْ هَلَاهِ وَكُفَّ أَيْدِي أو حَفِظَهَا لَكُم ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَّأُ حَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَّاوَلَانصِيرًا ١٠ شَنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١١-١٦ العودة إلى الله ثمنها الصدق والإخلاص، وبيان لأصحاب الأعذار بالرخصة في عدم المشاركة [ ٦٣-١٨] النصر والظفر للمؤمنين الذين بايعوا الرسول ﷺ تحت الشجرة، ورضي من الله لا سخط بعده، وتبشير الله لهم بالنصر والغنائم وهزيمة الكفار، وهذه سنة الله تعالى.







يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ ٱلظُّنَّ ﴿ هُو ظُنُّ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْجِبُ أَحَدُ كُمْ أَن السوء بأهل الخير (لَا تَحْتَسُوا يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ لا تُشِّعُوا عَوْرُاتِ المسلمين رَّحِيمٌ اللهِ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِّن ذَكْرٍ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ (فَكَرِهْتُنْرُهُ) فَقَالُ شُعُوبًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارَفُو أَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتَقَنكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كرفشموه فلأ تَفْعَلُوهُ. ١٤- سَيَّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (إِنَّ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُلَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن (النَّا) صَدُّقْدُ قُولُوٓ أَلَّمْ لَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ بقُلُوبنَا وأُلْسِنَتِنَ وَرَسُولَهُ,لَا يَلِتُكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١ الَّمْ تُؤْمِنُوا ﴾ ل تُصَدُّقُوا بِقُلُوبِكُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ أتكتا وَجَهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ هُمُ 111111 خَوْفاً وطَمَعاً ٱلصَّىٰدِقُونَ ۞ قُلْأَتُعُلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُتِكُمُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ لا يَنفُضُكُم اللهُ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ أللة بدينكم تخبرون يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِقَوْلِكُم آمَنًا. يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ والأداب في التعامل بين مختلف فئات الأحديث الاجتماعي، والأداب في التعامل بين مختلف فئات التَّفْصِيْلُ الموضوعي المجتمع المسلم، وتحذير من التجسس والغيبة، والتقوى هي أساس التفضيل بين الناس. [ 14-15] الإيمان ليس بالادعاء بل بصدق السريرة، وتنفيذ أمر الله تعالى وشكره على هذه النعمة.















٣٢- فَوَمِّ طَاعُونُ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَاذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٢٦) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ، مُتَجَاوِزُونَ الحَدُّ فِي بَلَلَايُؤۡمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ العِنَادِ ٣٣- الْقَوْلَةُ اختلق القُرْآنُ مِن (٢٠) أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ (٢٠) أُمْ خَلَقُواْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ. ٣٨-(لمُنْسَانًا) مصعد إلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ (تَا أُمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ السماء يصعدون به ٠٤٠ مَن مُنْفَرَعِ رَبِّكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصَيِّطِرُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يُسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُنْفَلُونَ مِن البِّنزَام مُسْتَمِعُهُم بِسُلَطَنِ مُّبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهِ ا غوامة مُتُعَبُونَ . ٤٢ ﴿ هُمُّ ٱلْمُنْكِدُونَ أَمْ تَسْتَكُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِرِمُّتْقَلُونَ ٤٠ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ المجزيون بكيدم ومُكُرهِم. ٤٤-يَكْتُبُونَ (اللهُ أُمْ يُرِيدُونَ كَيْدَا فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوا لَمَكِيدُونَ (اللهُ (كنا) بطغة عَظِيمَةً . حَمَانًا أَمْلَهُمْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ وَإِن يَرُوٓا كِسْفًا نزال مجموع مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرِّكُومٌ عَنَّ فَذَرَّهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ أبغضه على بغض يُمْطِرُنَا. ٥٥- الم يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ كَا يُوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا يُسْتَقُونَ يُهْلَكُونَ (يوم بدر) ٤٦-وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ إِنَّ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِكَنَّ بُغِي عَنْهُمْ لا يَدُفَّهُ عَنْهُم. ١٨٠ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٤) وَأَصْبِرُ لِحُكْمِرَيِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ وَكَسِبِّحُ المأثينا فسر بِحَمْدِرَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَسَيِّحُهُ وَإِدْبَرَ ٱلنُّجُومِ ﴿ جفظتا وجراستنا 89- إِنْجَرُ النَّجُومِ الله المجارية المجاري وَقُت غَيْبَتِهَا بِسَبِي ضُوَّءِ الصَّبَاحِ. and. [٣٧-٢٠] مقولات قريش الكافرة، وإقامة الحجة عليهم، وتوجيه للرسول 🏥 بأن يتركهم في تكهناتهم التفضيل وضلالهم، وتهديد للمشركين بالعذاب. [1-14] عصمة الرسول على من كيد الكافرين وأمر الله له بالعبادة والذكر.



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَيِّكَةَ شَيْمِيَةَ ٱلْأُنثَى ٢ ماعظم فُبْحُهُ مِرَ وَمَالَهُم بِهِ ءِمِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَايُغْنِي مِنَ الكبّائر . النم صَغَائِرَ الذُّنُوبِ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ۞ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ وتلافركوالفكاني ٱلدُّنْيَا ۞ ذَالِكَ مَبْلَغُهُ مِينَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَهُ وَأَعْلَمُ بِمَنضَلَّعَن فَلاَ تُمْدُحُوهَا بيحسن الأعمال سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَى ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا ٣٤- ` اَهُنَّىَ ! قطع عطيته فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَعَزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بُخُلاً . ٣٧-بِٱلْحُسِّنَى ١ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَّ الدىون أنا وأَكْمَلَ مَا أُمِرَ بِهِ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَ كُو مِنَ ٱلْأَرْضِ - TA وَإِذَّ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ فَلَاثُرَكُو ٓ أَنفُسَكُمْ هُوَأَعْلَمُ وَزِرُهُ لا تُحْمِلُ نفسٌ آئِمَا بِمَنِ ٱتَّقَىٰ إِنَّ أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ إِنَّ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدُىٰ ذنب غيرها. - النتها المَا أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُو يَرَى اللهِ أَمْ لَمْ يُنْبَأَ بِمَافِي صُحُفِ المُصِيرُ فِي مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَىٰ ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةً وُزُرَأُخُرَىٰ الأخِرَةِ لِلجَزَاءِ هُ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ, سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ا وَأَنَّهُ مُواَضَّحَكَ وَأَبَّكَى اللَّهِ وَأَنَّهُ مُواَمَّاتَ وَأَحْيَا ا 🐠 😘 " افتراءات المشركين وضلالاتهم، وأمر للرسول 🐲 بالإعراض عن الكافرين. ا ٢١-٢١ الحساب العادل بوم القيامة، وجزاء كل إنسان بما عمل وسعى. الثنصيل الموضوعي العدد صفات الله تعالى هي محل نفكر المؤمنين.









رَبُ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ أرسَلَ العَذْبُ والمُلِعَ مَرِجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَايَبْغِيَانِ ۞ فَبِأَيِّءَ الْآءِ في مُجَارِيهِمَا . ٢٠-المباريخ خاجز رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُّوۤٱلْمَرْجَاثُ۞ فَبِأَيّ أرْضِيُّ أو مِنْ قُذُرْتِهِ ﴿ تعالَى. ٢٤ - ﴿ لَهُ ا ءَ الْآءِرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُشْعَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىم لَلْئِنِ السُّفِّنُ الجارية. المُنتان ا ا فَيِأْيَءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ وَيَبْقَى المصنوعات كالحبال عظماً وارتفاعاً ٧٧-وَجُّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيَّءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ المراتجين الغظمة والاشتغناء المطلق ( الله الله عَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْدٍ ( الله فَإِلَيّ ﴿ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ الغَضْل التَّامُ. ٣١- ﴿مَنْفَرُهُ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ۞ فَبِأَيّ لكم سنفضد لِمُحَامَيْتِكُم بَعْدَ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ أَنَّ يَهَعْشَرَا لَحِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ الإسهال ٣٣-المثلق بشاؤة أَن تَنفُذُواْمِنَ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَائَنفُذُوبَ وقمهر، وهيهات أن تتيسر لكم إِلَّا بِسُلَطَنِن ١٠٠ فَيَأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا ٣٥- ﴿ مُرَادًا ۗ لَهُبُ خالِصُ لا دُخانَ فِيهِ شُوَاظُّ مِن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنتَصِرَانِ ۞ فَيِأْيِ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا النش للحاس مُذَابُ تُكَذِّبَانِ اللهُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ أو دْخَانُ بلا لَهْبٍ. 100 EK - TV ا لَآءِرَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فَيَوْمَ إِذِلَّا يُسْتَكُلُّ عَن ذَنْبِهِ } كالسؤردة فسي الحمرة كأنعاد إِنْسُ وَلَاجَانٌ ﴿ فَا فَيَأْيٌ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ كْعَكْمِ الـزَّيْـتِ أُو لتعدَّنِ المُدَّابِ. ١٧-١٧ آيات الله تعالى ونعمه في الكون والبحار. ٣٦-٢٦ فناء البشر والمخلوقات، وبقاء وجه الله تعالى العليم القدير، وبدء الحساب. التفصيل ٣٦-٣٣ دعوة لاستخدام العلم في اجتياز المسافات أو ما إلى ذلك. قيام الساعة وحساب الخلائق وعذاب الكفار.











هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ العَيْنِي اسْتِوَاءَ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ يُلِينُ بِكُمَالِهِ تَعَالَى . ﴿ مُا يَلِعُ ٱلسَّمَآءِ وَمَايَعْرُجُ فِيهَ أَوَهُومَعَكُمْ أَيْنَ مَاكَنُتُمُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ ما يَذْخُلُ مِن بَصِيرٌ ١ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَا لَسَهِ مَوْجَعُ ٱلْأُمُورُ مطر وغيره ﴿ مَا يَعْرُجُ فِيهَا ٥ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلِّيْلِّ وَهُوَعَلِيمُ إِذَاتِ ما يَضْعَدُ إِلَيْهَا ٱلصُّدُورِ ﴿ وَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مِنَ المَلاَئِكَةِ والأغمال مُو مُّسْتَخْلَفِينَ فِيةً فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرُّكِيرٌ ٧ سَكُوا بعلمه المُحِيطِ بِكُلِّ وَمَالَكُمُ لَانُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوَّمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقُدْ شَيْءِ ٦- (يُولِيُّ أَخَذَمِيثَنَقَكُرُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ } ٱلِّنِلُ يُدْخِلُهُ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلْمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُور ١٠- قَبْلِ ٱلْفَنْجِ فنع مَكَةَ أُو لَرَءُونُ رَّحِيمٌ ١ وَمَالَكُمُ أَلَا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ صُلْح الحُدَيْبِيَةِ المُننَى المَثُوبَةُ ٱلتَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ لَايَسْتَوِى مِنكُرُمَّنَ أَنفَقَ مِنقَبُلِ ٱلْفَتْحِ الحُسْنَى (الجنة) وَقَتَلَ أَوْلَيْ إِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَدْ تَلُواْ ١١- وَضَاحَسُنَا محنسبأبه وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ۞ مَّن ذَا طَيْبةً بِهِ نَفْسُهُ. ٱلَّذِي يُقَرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَ أَجْرٌ كُرِيمٌ ١ ٦-١ تحدثت الآيات عن بعض صفات الله تعالى وآياته في الكون وعلمه بمخلوقاته تعالى الذي له العوة للإنفاق في سبيل الله إلى جميع المؤمنين لتحقيق رفعة الإسلام وعلو شأنه.

















وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠٥٠ ﴿ أَلَمْ تَرَالِلَ يَيْنَهُم. اللَّهِ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُوانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ المُرْبُهُمُ مُنْقَ مُتَفَرُّقَةً لِتَعَادِيهِم ٱلْكِئْبِ لَبِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ ١٥- ﴿ وَبَالَ أَمْرِهِمْ اسُوءَ غاقِبَةِ كُفْرِهِ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُ مُ لَنَنصُرَنَّكُمُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ المِنَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيِن نَّصَرُوهُمُ لَيُوَلَّنَ ٱلْأَدْبَ كُونُ مَّ لَا يُنصَرُونَ ١ لَأَنْتُمْ أَشَدُّرُهُبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفَقَهُونَ شَ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍّ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوَمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُمِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ١ و التابعون مع الصحابة هم خير الخلق بعد الأخيه المؤمن، والتابعون مع الصحابة هم خير الخلق بعد الأنبياء . ١٧-١١ بيان لصفة المنافقين الذين هم أكذب الناس عهوداً ، وهم الجبناء لأنهم لا يثقون بشيء ، وكشف لعلاقتهم مع اليهود ضد المسلمين، وبيان لجبن اليهود وضعفهم.

إنتالهم فيماي



AZC



















YOC



١- رند ونعكم ٱَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِن وُجۡدِكُمۡ وَلَاتُضَاۤرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ وطافتكم. رَجِيَ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَنتِ مَلْ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ 🏃 تشاوروا بي الأجرة والإرضاع فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِّمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن مدم تضايفتم وتشاخشم فيهما.٧ تَعَاسَرَ ثُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ ﴿ لِينَفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِهِ . الرعم فلي وطافةٍ. ألمرينيه وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنفِقَ مِمَّآءَ اتَّنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا ضَيْقَ عليه ٨- المبر إِلَّا مَا ءَاتَنَهَ أَسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُرًا اللَّهِ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ مُن فَرَّمَةُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْل فُرْيَةٍ 🗀 تَجِبُرُتُ عَتَتَ عَنَّ أَمْنِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عِنَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا وتكبرت وأعرضت مَدِينَا مِنكُوا سُنِعاً عَذَابًا ثُكُرًا ٥ فَذَاقَتْ وَبَالَأَمْ مِهَاوَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١ في الآخرة ٩- . وَمَالَ أَعَدُّ ٱللَّهُ ۚ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأَوْ لِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ رو سوء عاقبة عُتُوْها 📮 خسراناً قَدْأَنْزَلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُو ذِكْرًا إِنَّ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُو ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ وهلاكاً ١٠- أَكُلُ فرآناً.١١- رَجُولًا لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظَّالْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَّ أرصل رسبولاً، أو وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدِّخِلُّهُ جَنَّتٍ تَجْرَى مِن تَعْتِهَا جيريل ١٢٠- ينزلُ ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبْدَا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزْقًا ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ

أأث يجري قضاؤه وقَلْزُهُ أَوْ تَدْبِيرُهُ.

سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَانَزَّكُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ١

> -000 أحكام في العدة، السكني والنفقة من أوامر شرع الله تعالى للزوج لحق لزوجته. الثمنعين الموضوعي

🔼 🛂 🗀 تحذير لمن تعدى حدود الله، وسنة الله تعالى في عباده في عقاب المعاندين، وجزاء المؤمنين الطائعين له ولرسوله ، وتذكير بعظيم قدرة الله وعلمه بجميع مخلوقاته .











سَنَسِمُهُ وَعَلَى ٓ لَخُرُطُومِ ١ إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كَمَا بِلَوْنَا أَصْعَبَ ٱلْجِنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ ١٦- تَجَمَّدُ عَلِ لِلْوَطْمِ سُلْحِنْ بِهِ غَاراً لا يُفَارِقُهُ لَيُصِّرِمُنَّهَا مُصِّبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثَنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَاطَآ بِفُ مِّن رَّيِّكَ كالوسم على الأنف ١٧- لَكُنُّ ستان وَهُمْ نَآيِمُونَ ١٠ فَأَصْبَحَتَ كَأَلْصَرِيمِ ١٠ فَتَنَادُوْ أُمُصْبِحِينَ ١٠ أَنِ بالقرب من صنعاء. وانتها أتقطعن ثِمَارُهَا بَعْدُ الأَسْتِواءِ. ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرَّثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَنرِمِينَ ۞ فَأَنطَلَقُواْ وَهُرِيَتَخَفَتُونَ ۞ ۱۸- لا ينتشق جعنة المساكيين أَنَلَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُر مِسْكِينٌ إِنْ وَعَدُواْعَلَى حَرْدِقَادِرِينَ (١٠) فَالْمَا مُخَالِفِينَ لأبِيهِم. ١٩-المُلَافَعُينَا أحاط نازلاً رَأَوْهَاقَالُوٓ أَإِنَّا لَضَآ لُّونَ ۞ بَلْ نَحَنُ مَعْرُومُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرَأْقُل عليها. ﴿ إِنَّ بِلاءُ وعَذَابُ (نار محرفة). لَّكُولُولَاتُسَبِّحُونَ ۞ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّاكُنَّاظَلِمِينَ ۞ فَأَقْبَلَ ٢٠- كنا كالليل الأسود أو البُسْمَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوَمُونَ ﴿ قَالُواْ يُوَيِّلَنَّا إِنَّا كُنَّا طَلْغِينَ ﴿ عَسَىٰ المَحْرُوق ٢٢- صَبِيع قاصدين قطعها ٢٢٠-رَبُّنَآ أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَّا إِلَّا لَكَرَيِّنَا رَغِبُونَ ١٠٠ كُذَٰلِكَ ٱلْعَذَاجُ وَلَعَذَاجُ بنحقق بتسارون بالخديث فيما ينهم ٱلْآخِرَةِ أَكْبُرُلُوْكَانُواْيَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَرَيِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم ٢٥- عَلَيْرَدِ على الْفِرَادِ عَنِ الْمُسَاكِينِ وَ أَفَنَجْعَلُ لَلسَّامِينَ كَاللَّجْرِمِينَ ٢٠٥ مَا لَكُرْكَيْفَ تَحَكُّمُونَ ١٠٥ أَمُّ ٣٦- إنَّالضَّاوِدُ الطَّرِيقَ وماهذه جَنَّتُنَّا. ٢٨-لَكُوْ كِتَنْبُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُوْ فِيهِ لَمَّا تَخَيَّرُونَ ﴿ أَمْ لَكُوْ أَيْمَنْنُ أزلمة أخنهم زأيأ وأرجحهم عفلا ٢٨ عَلَيْنَابَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُولَكَ تَعَكَّمُونَ ٢٠ سَلَهُمْ أَيُّهُم الْ غَرَّقُ لَلْذِي تُخْتَارُونَهُ وتَشْتَهُونَهُ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ۞ أَمْ لَمُمْ شُرَكًا ٓءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُركًا ٓجِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ۞ ٣٩- الكُولُبُكُونِكِنَا عُهُردٌ مُؤكِّدَةً بالأينمان. يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (اللهُ السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (اللهُ ١١٠٣٤ مصير المتقين، ودحض مزاعم المشركين، وما أعد الله للفريقين في الآخرة، وهذا نهاية



وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ ، وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ( ) فَعَصَوْا رَسُولَ فوم لوط (أهلها) الدلانة بالفعلات رَبُّهُمْ فَأَخَذُهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَعَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ذاتِ الْخَطَأُ الْجِيسِمِ ١٠ المنزلية زائدة بي اللَّهُ لِنَجْعَلَهَا لَكُرُ نُذُكِرَةً وَتَعِيَّهَا أَذُنُّ وَعِيدٌ إِنَّا فَإِذَانُفِخَ فِي ٱلصُّورِ الشذة على الأخذات ١١ على سفيلة لوج نَفْخَةُ وَكِيدَةٌ (١٤) وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكُّنَا دَكَّةً وَحِدَةً (١٤) عَلَيْهِ السَّلامُ . مُكُ فذقتا وكخرتا أوفشؤيتا فَيَوْمَ إِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ (٥) وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَ إِذِ وَاهِيَةٌ ١٢- رب ضعفة متذاعية بعد الإحكام الْمُ اللَّهُ عَلَىٰ أَرْجَآيِهِ أَوْ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِزِنُمَانِيَةٌ ۱۷ سے جوانیہا وأطرافها ١٨- است غنض بغد النفخة الله يُوْمَ إِذِ تُعُرَّضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرِّخَافِيَةٌ الله فَأَمَّا مَنْ أُوقِ الثانية للجناب والجزاء ١٩- عَنْ خُذُوا أُو كِتَنْبَهُ رِبِيَمِينِهِ عَنَقُولُ هَآ قُومُ أَقْرَءُ وَالْكِتَنِينَهُ (١) إِنَّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَاقٍ تْغَالْوْا. كَــَة كِتَابِي والهاء للشكت ٢٣٠-حِسَابِيَةُ (أَ) فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (أَ) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (أَ) أشرتهاداية إثقاؤها قُرِيبَةُ النُّناوُلِ إذْ تُجنِّي قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ثُنَّا كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓ عَاٰبِمَاۤ أَسۡلَفۡتُمۡ فِ ٱلْأَيَّامِ -77 الموثة القاطعة لأمرى ولمُ أَبْعَثُ. ٢٩-ٱلْخَالِيَةِ (إِنْ) وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابُهُ وبِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَرَأُوتَ كِتَابِيهَ المعالة خجتي اوتسلطي وقريي (b) وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ (b) يَنلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ (v) مَآ أَغْنَى ٣٠- 🎎 الجَعَلُو الأغلال المنظلة ني ينتبه المنظلة الأغيلال عَنِي مَالِيَةٌ (٢٠) هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيَةُ (٢٠) خُذُوهُ فَغُلُوهُ (٣٠) ثُرَّ ٱلْجَحِيمَ وغنفه ۲۲. صَلُّوهُ (٢) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعَافَٱسْلُكُوهُ (٢٦) إِنَّهُ، الملك فاذخلوه فيها. ٣٤ - الأعط كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَسَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٣) وَلَا يَعُضُّ عَلَىٰ طُعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٢٠٠٠) لايختُ ولايْحرُضُ. 2000 ١٣-٩ سنة الله في إهلاك المشركين كفرعون والمؤتفكات، وكم فيها من العبر. الله المناهد الم القيامة وقبام الساعة، وتلك المشاهد تربي على البحق.

الثفضيل الموضوعي

[13-19] عاقبة المؤمنين وفوزهم عند الله تعالى. ٣٧-٢٥] عاقبة المجرمين وعذابهم في ذلك اليوم. وكم فيها من التبكيت للمتكبرين.







١١- يُزيل ٱلشَّكَةُ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ١٠ وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل المَطَّرُ، بَلُرُوا لَكُوْجَنَّنْتِ وَيَجْعَل لِّكُو أَنْهَارًا ١٠ مَّا لَكُو لَاتُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا غزيراً ١٣- الأرخون لله وفارا الا تُعْتَقِدُونَ أوتخافون عظمة الله وَقَدْ خَلَقًا كُورُ أَطُوارًا ١٠ أَلَوْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنوَتِ ١٤- خلقكُ أَطَوَارًا \* مُدَرُّجاً لَكُم فِي طِبَاقًا ١ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَفِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا حَالاَتِ مُخْتَلِفَةِ من وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُرُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ مراحل الخلق . ١٥-مندون بليافًا كُلُ سماء تالية فوق إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِتَسَلُّكُواْ مِنْهَا الأخرى، بعهضا فوق بعض.١٧- أَلْبَنَكُمْ سُبُلًا فِجَاجًا ١ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّرْيَزِدْهُ سُ ٱلأرْضِ ٱلنَّسَأَكُم مِن طِيئْتِهَا. ٢٠-مَالْهُ، وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْ مَكُرًاكُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ المبالافعاعا طرفأ واسعات ٢١ حسارا لَاتَذَرُنَّ عَالِهَتَكُو وَلَاتَذَرُنَ وَدًا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ ضَلاًلا فِي الدُّنْيَا وعِقَابِاً فِي الآخِرَةِ ٢٢- مُكُرُّ وَنَسَرًا ١٠ وَقَدْأُضَلُواْ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَاكَ كُنَّازًا بالغَ الغَايَةِ فِي الكِبر ٢٣- وَذَا وَلاَ مِّمَّا خَطِيَّنَتِهِمُ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ مُوْلِقًا وَلَا يَعُونَ وبشوق ونشرا أصنام ٱللَّهِ أَنصَارًا ١ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَاتَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ عبدوها ثم انتقلت إلى العرب . ٢٥-دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا مُنَاخَطِيَّتُمْ من أَجُلَ ذُنُوبِهِم و (ما) كَفَّارًا ١ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ زائدة . ٢٦- مَيَارُكُ أحدأ يَدُورُ ويَتَخَرُّكُ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَاتَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاتَبَارًا ١ فِي الأَرْضِ. ٢٨-خارا هلاكأودمارأ ٢٠-١٣ تذكير نوح الطي قومه بآيات الله وقدرته، والنظر في آيات الله سبب لتعظيم قدر الله في النفس. ٣٤-٢١ شكوى نبوية لرب العزة جل وعلا، وطغيان قوم نوح الله ، وأول شرك جماعي في الحياة البشرية التفصيل • ٢٨-٢٠ نتائج الإشراك بالله ودعاء توح عليه السلام على قومه، وجواز الدعاء على الكافرين الجاحدين، الموضوعي وضرورة الدعاء للمؤمنين عموماً وخصوصاً.







































09.





























## خَالِجُ بِمُ الْفُالِّ الْكِيْفِ الْمُلْكِينِ الْمُعْلِقِ الْفِيلِينِ الْمُعْلِقِ الْمُلْكِينِ الْمُعْلِقِ الْمُلِينِ الْمُعْلِقِ الْمُلْكِينِ الْمُعْلِقِ الْمُلْكِينِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُلْكِينِ الْمُعِلَيْكِينِ الْمُعْلِقِ الْمُلْكِينِ الْمُعِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُعِلِي الْمُلْكِينِي الْمُعِلِي الْمُلْكِيلِي الْمُعِلِي الْمُلْكِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُلْلِي الْمِلْلِي الْمُعِلِي الْمِلْلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْم

اللَّهُ مَّ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَ إِنِ وَٱجْعَكُهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُ مَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَانْيِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْلَفَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبَ الْعَالِلِينَ \* اللَّهُ مُ أَصْلِحُ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أُمْرِي وَأَصْلِحُ لي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الِّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّخَيْرِ وَٱجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِّ \* اللَّهُ مَّ أَجْعَلْ خَيْرَعُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَعَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلْكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْرِ وَلَا فَاضِحٍ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرًالْمُسَأَلَةِ وَخَيْرًالدُّعَاءِ وَخَيْرَالتَّجَاحِ وَخَيْرَالْعِلْمِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَالثُّوَابِ وَخَيْرًا لُحَيَاةِ وَخَيْرًا لمَاتِ وَثَيِّتْنِي وَثُقِّلْمَوَانِينِ وَحَقِقْ إِيمَانِ وَٱرْفَعُ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَٱغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَٰ إِلَّ

وَعَزَائِرُ مَغْفِرَنْكَ وَالسَّكَامَةَ مِن كُلِّ إِثْرُ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرَّ وَالْفَوْزَ بِالْجُنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ \* اللَّهُ مَأْحُسِنْ عَاقِبَنْنَا فِي الْأُمُورُكُلِّهَا وَأَجِرْنَامِنْ خِرْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ القُّيبِ مْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَاتَحُولُ بِهِ بَيْنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَنِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَانْبَلِّغُنَا جَاجَنَّنَكَ وَمِنَ الْيُقِينِ مَا نُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْنَنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَٱجْعَلْ ثَأْرَنَاعَلِيمَنْ ظَلَمَنَا وَأُنْصُرْنَا عَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَافِي دِينِنَا وَلَا يَخْعَلَالدُّنْيَا أَكْبَرُهُمِّنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشُكِطْ عَلَيْنَا مَنْ لَايِزْ حَمْنَ اللَّهُ مَّ لَانْدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّاعَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَّجْتُهُ وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَهُ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِحَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيَّنَا مُحَكَّدُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخْاروَسَلُّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

## فضل قراءة القرآن وآ دابها

عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْ لُهُ قَالَ . قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكَةً مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَٱلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَا لِمِمَا ٱلْحَدِيثُ. رَوَاهُ ٱلرِّرْمِذِيُّ ، وَعَنْ مُعَاذِ بنِ أَنْسٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْدُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْكِيْةٍ قَالَ ، مَنْ قَسَرَأَ ٱلْقُرْءَانَ وَعَمِلَ عِمَا فِيهِ أَلْبُسُ لِللَّهُ وَالِدَيْهِ تَاجًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ ٱلشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا فَمَا ظَنُّكُمْ مِ الَّذِي عَمِلَ بَهَاذًا ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدٍ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَالِكُ عَنْدُ عَنِ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ . مَا ٱجْنُمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ يَتْ لُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ تَعَالَحُ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّكِينَةُ وَغَشِيتُهُمُ ٱلرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ ٱلْلَائِكَةُ وَذَكَرُهُ ٱللَّاعِكَةُ وَذَكَرُهُ ٱللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، رَوَاهُ مُسْلِم ، وَيَنْبَغِي لِلْقَارِئِ أَن يُرَاعِيَ ٱلْأَدَبَ مَعَ ٱلْقُرْءَانِ بِأَنْ يَسْتَحْضِرَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُنَاجِيَ ٱللَّهَ تَعَالَحُك ، وَأَنْ يَكُونَ عَلَىٰ طَهَارَةٍ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ ، وَأَنْ يُنَظِّفَ فَاهُ بِٱلسِّوَاكِ إِذَا أَرَادَ ٱلْقِرَاءَةَ، وَأَن يَسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةَ وَأَنْ يَجْلِسَ بِكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَإِذَا أَرَادَ ٱلشُّرُوعَ بِٱلْقِرَاءَةِ ٱسْتَعَاذَ بِاللَّهَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ،

فَإِذَا شَرَعَ فَلْيَكُنْ شَأْنُهُ ٱلْخُشُوعَ وَٱلتَّدَبُّرَ، قَالَ ٱللَّهُ تَعَالَى ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَ النَّ ﴾ وَيُسْتَحَبُّ ٱلْبُكَاءُ مَعَ ٱلْقِرَاءَةِ بِأَن يَتَأْمَّلَ مَا فِي ٱلْقُرْءَانِ مِنَ ٱلنَّهُ دِيدِ وَٱلْوَعِيدِ ٱلشَّدِيدِ وَٱلْمُوَاثِيقِ وَٱلْعُهُودِ ثُمَّ يَتَأَمَّلَ تَقْصِيرَهُ فِي ذَا لِكَ ، فَإِنْ لَرْ يَحْضُرْهُ حُزْنٌ وَبُكَاءٌ عَلَىٰ ذَا لِكَ فَلْيَبْكِ عَلَىٰ فَقُدِهِ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَلِمَ لَمْصَائِب، قَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاهُ وَٱلسَّلَامُ ، إِقْرَقُواٱلْقُرْءَانَ وَٱبْكُوا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُواْ وَيُسْتَعَبُ آلدُّعَاءُ عَقِبَ آلْخُيُمْ لِأَنَّهُ مُسْتَجَابُ، وَرَدَ فِي آلْحَدِيثِ ٱلشَّرِيفِ مَنْ قَرَأُ ٱلْقُرْءَانَ شُعَّ دَعَا أُمَّنَ عَلَىٰ دُعَآئِهِ أَرْبَعَةُ ٱلَّافِ مَلَكٍ وَيَنْبَغِي أَن يُلِحَّ فِي آلدُّ عَآءِ وَأَن يَدْعُوَ بِٱلْأُمُورِ ٱلْمُهِمَّةِ وَأَن يُكُنِئرَ مِنْ ذَالِكَ فِي صَلَاحِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَمِمَّا يَجِبُ ٱلْاعْتِنَاءُ بِهِ آخْتِرَامُ ٱلْقُرْءَانِ مِنُ أُمُورٍ قَدْ يَتَسَاهَلُ فِيهَا بَعْضُ ٱلْغَافِلِينَ ٱلْقَارِئِينَ فِي ٱلْجُنْتَمَعَاتِ، كَا لَضِّيكِ وَٱللَّفَطِ وَٱللَّعِبِ وَشُرْبِ ٱلدُّخَانِ وَعَنْرِ ذَا لِكَ . ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَأْحْسَنَهُ ٱللَّهُمَّ أَصْلِحُ قُلُوبَنَا وَأَذِلَ عُيُوبَنَا وَتُولَّنَا بِٱلْحُسُنَى ، وَزَيِّنَا بِٱلتَّقُوكَ وَٱجْمَعُ لَنَاخَيْرَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ، وَآزُزُفْنَا طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنَا وَصَلَّىٰ لَلَّهُ عَلَىٰ سَيَدِنَا مُحَتَمَدِ وَعَلَىٰ وَآلِهِ وَأَصْعَابِهِ وَٱلْحَدُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ

# ﴿ فِهُ إِنْ الْمِينَا لِيَتَوَى فَهَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤَمِّلُونَ فَهُ الْمُؤْمِنِينَا ﴾

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |            | P |                                            |          |       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|---|--------------------------------------------|----------|-------|-----------|
| 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الهنيون | ( في الم | الشورة     |   |                                            | Seguel . | رهُمُ | الشُّورَة |
| مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.2     | ۳.       | الستع      |   | مکتِهٔ<br>مَدَنیهٔ<br>مَدْنیهٔ<br>مَدْنیهٔ | ١        | ١     | الفسايحة  |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111     | 71       | الفسقان    |   | مرنية                                      | ٢        | ٢     | البقترة   |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤١٥     | 77       | التجدة     | П | مدنية                                      | ٥.       | ٣     | العشران   |
| مَنْيَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤١٨     | 44       | الأحزاب    | 1 | مديه                                       | VV       | ٤     | النَّاء   |
| مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 271     | 48       | استبا      |   | مدسية                                      | 1.7      | ٥     | المائدة   |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٣٤     | 20       | فاطر       |   | مكية                                       | 181      | ٦     | الأنعتام  |
| مكنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.     | 77       | يتن        |   | مكتة                                       | 101      | ٧     | الاغتراف  |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٤٦     | 44       | الصّافات   |   | مَدُنية<br>مَدَنية                         | 177      | ٨     | الأنفتال  |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208     | 44       | -          |   | مدسه                                       | 144      | 9     | التوبة    |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EOA     | 49       | الزُّمت رُ |   | مكتية                                      | 4.7      | ١.    | يؤدث      |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 277     | ٤,       | عتافر      |   | مكنية                                      | 177      | 11    | هانود     |
| مكنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVV     | ٤١       | فصّلت      |   | مكية                                       | 570      | 15    | يۇشف      |
| مكتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤A٢     | ۲۲       | الشتوري    |   | ننية                                       | P 2 7    | 18    | الرعشد    |
| مكيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤٨٩     | ٤٣       | الرتخارف   |   | مكيتة                                      | 500      | 12    | إبراهت    |
| مكية<br>مكينة<br>مكينة بنة بنة مكينة<br>مكينة<br>مكينة<br>مكينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 297     | ٤٤       | الدّحان    |   | مكية                                       | 575      | 10    | الحجتر    |
| مكنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 299     | ٤٥       | أنجاني     |   | مكيتة                                      | 177      | 17    | القحشل    |
| مكنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.5     | ٤٦       | الخفاف     |   | مكتة                                       | 717      | 17    | الاستراء  |
| مننية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 · V   | ٤V       | محسينات    |   | مكتة                                       | 194      | ١٨    | الكيف     |
| منيئية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 011     | ٤٨       | الفستع     |   | مكيتة                                      | 4.0      | 19    | منهتن     |
| منشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 010     | 29       | المخجرات   |   | مكتة                                       | 715      | ۲.    | alb       |
| مَدَنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنِهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مِنهُ<br>مُكِنهُ<br>مِنهُ مِنهُ مِنهُ<br>مِنهُ مِنهُ مِنهُ<br>مِنهُ<br>مِنهُ مِنهُ مِنهُ<br>مِنهُ مِنهُ مِنهُ<br>مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ<br>مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ<br>مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهِ مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ<br>مِنهُ مِنهُ مِنهِ مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهِ مِنهُ مِنهُ مِنهِ مِنهُ مِنهُ مِنهِ مِنهُ مِنهُ مِنهِ مِنهُ مِنهِ مِنهِ مِنهِ مِنهُ مِنهِ مِنهِ مِنهِ مِنهِ مِنهِ مِنهِ مِنهِ مِنهِ مِنهِ مِنهُ مِنهِ مِنهِ مِنهِ مِنهِ مِنهِ مِنهِ مِنهِ مِنهِ مِنهِ مِنهُ مِنهِ مِنهِ مِنهُ مِنهِ مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهِ مِنهُ مِنهِ مِنهُ مِنهُ مِنهِ مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ مِنهُ | AIO     | 0.       | -3         |   | مكينة<br>مكينة<br>مكينة<br>مدينة           | ٣٢٢      | 53    | الأنبيتاء |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٢.     | 01       | الذاريات   |   | 4                                          | 777      | 77    | الحتج     |
| مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 055     | 10       | الطثور     |   | مكية<br>مكية<br>مكية                       | 727      | 58    | المؤمنون  |
| مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170     | 08       | 13511      |   | مسدسية                                     | 40-      | 52    | النشور    |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170     | 02       | القتمر     |   | مكثية                                      | 209      | 50    | المشرفان  |
| منية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170     | 00       | الرتحلين   |   | مكتة                                       | 414      | 17    | الشقراء   |
| مكنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 270     | 07       | الواقعكة   |   | مكيه                                       | YVV      | FV    | الشَّمَّل |
| سنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTV     | oV       | المختليد   | - | مكنية                                      | 440      | ٨٦    | القصص     |
| سية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 720     | ٥٨       | المحتادلة  |   | مكتة<br>مكتة<br>مكتة                       | 897      | 19    | العسكوت   |

|     |                              |         |       |            | W/LUM |              |            |                |           |
|-----|------------------------------|---------|-------|------------|-------|--------------|------------|----------------|-----------|
|     | 333                          | المتجعد | ره في | الشُّورَة  |       | 337          | Ser Series | (25)           | السُّورَة |
|     | مكتية                        | 180     | AV    | الاعتلى    |       | ضدنية        | 010        | 09             | الحشو     |
|     | ماية                         | 295     | ٨٨    | الغاشية    |       | سنية         | 011        | ٦.             | المتجنة   |
|     | مكتية                        | 098     | 19    | الفتجشر    |       | مدنية        | 001        | 71             | الصِّف    |
|     | مكتية                        | 098     | ٩.    | البتالد    |       | مدنية        | 000        | ٦٢             | a Edd     |
|     | مكنية                        | 090     | ۹١    | الشمس      |       | مدنية        | 001        | ٦٣             | المسافقون |
| ١   | مكتة<br>مكتة<br>مكتة         | 090     | 95    | الليشل     |       | منية         | 007        | 71             | التغتابن  |
|     | مكتة                         | 097     | 95    | الضبحي     |       | مدنية        | 001        | ٦٥             | الظلاق    |
|     | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة | 097     | 9 £   | الشنارة    |       | تدنية        | ٥٦.        | 77             | التحتريم  |
| ì   | مكتة                         | 097     | 90    | التين      |       | مكيتة        | 750        | ٦٧             | الثالث    |
| ı   |                              | ORV     | 97    | العكاق     |       | مكيتة        | 071        | AF             | القسام    |
|     | مكتية                        | ۸۹۵     | 97    | الفتذر     |       | مكيتة        | 077        | 79             | انحاقته   |
| ı   | ندنية                        | 091     | 41    | البيتة     |       | مكيتة        | ۸۶۵        | ٧.             | المعتادج  |
|     | تنيه                         | 099     | 99    | الزليزلة   |       | مكيتة        | oV.        | ٧١             | 500       |
|     | مكيتة                        | 099     | ١     | العكاديّات |       | مكتة         | OVE        | ٧٢             | العسن     |
|     | مكية                         | 7       | 1.1   | القارغة    |       | مكتة         | OVE        | ٧٣             | المشرمل   |
| ١   | مكته                         | 7       | 1.1   | التكاشر    |       | كنية         | ٥٧٥        | ٧٤             | المأيث    |
|     | مكينة                        | 7-1     | 1.4   | العصير     |       | مكيتة        | ٥٧٧        | Vo             | القيامة   |
|     | ملته                         | 7.1     | 1.1   | الخشمرة    |       | مدنية        | OVA        | ٧٦             | الإنتان   |
| h   | مكية                         | 7.1     | 1.0   | الفينل     |       | مكية         | OA.        | VV             | المرسلات  |
|     | مكتية                        | 7.5     | 1.7   | فسريش      |       | مكتة         | 740        | ٧٨             | التسنيا   |
|     | مكتية                        | 7.5     | 1.7   | المتاعون   |       | مكيتة        | ٥٨٣        | ٧٩             | التشازعات |
|     | مكتة                         | 7.5     | ١.٨   | الكويث     |       | مكتة         | ٥٨٥        | ۸.             | عتبثن     |
|     | مكتية                        | 7.5     | 1.9   | الكافرون   |       | مكتة         | FAG        | ٨١             | التكوير   |
|     | ندنية                        | 7.8     | 11.   | النصير     |       | مكنة<br>مكنة | ٥٨٧        | ۸۲             | الانفطاد  |
|     | مكية                         | 7.5     | 111   | المست      |       | ملتة         | OAV        | ٨٢             | الطقيين   |
|     | ملته                         | 7.2     | 111   | الإخلاص    |       | مكتة         | 019        | AE             | الانشقاق  |
|     | مكته                         | 7.5     | 115   | الفسكق     |       | مكية         | 09.        | ٨٥             | الشنزوج   |
|     | مكيتة                        | 7.8     | 112   | التكاس     |       | مكتة         | 091        | ٨٦             | الطارق    |
| No. |                              |         |       |            |       |              |            | <b>8 1 1 1</b> |           |

THE PARTY OF THE P

The second secon

#### عَلَامَاتِ الوقف وَمُصْطِلِحًاتِ الضَّبْطِ :

- م تَفْيدُلزُومَ الوَقْف
- مل تُفِيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَفْلَى مَعَجَوَا ذِالوَقْفِ
  - فِ تُفِيدُ بِأَنَّ الوَقْفَ أَوْلِي
    - تُفَيدُجَوَازَ الوَقْفِ
- \* \* تُفِيدُجَوَازَ الوَقْفِ بأَحَدِ المَوْضِعَيْنَ وَلِيسَ فِي كِلْيَهِمَا
  - للدِّلَا لَهِ عَلَىٰ زيكادَة الحَرْف وَعَدَم النُّطق بهِ
    - للدِّلاً لَذِ عَلى زيادَةِ أَحَرَف حِينَ الوَصل
      - للدِّلَالَةِ عَلَىٰ شَكُونِ الْحَرْفِ
      - م للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُود الإِقلَابِ
      - للدِّلَالَةِ عَلَى إظهرارالتَّنوين
      - للدِّلَالَةِ عَلَى الإدعَامِ وَالإخْفَاءِ
  - ١ للدِلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النُّطَقِ بِالْحُرْفِ المَرْفَكَةِ
- للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُوبِ النَّطَق بالسِّين بَدَل الصَّاد وَ لَيْ الْحَسْفَ بالأَسْفَل فَالنَّطْقُ بالصَّادِ أَسَّهَر
  - للدِّلَالَةِ عَلَىٰ لزُوم اللَّدِ الزَّائِد
- اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ مَوْضِعِ الشَّعِنُودِ ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ الشَّعِنُودِ فَوَقَهَا خَطَّ فَوَقَهَا خَطَّ
- اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بِدَايةِ الْآجْزَاءِ وَالْآخْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا لل

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

الدِّلَالَةِ عَلَى نِهَاتِ ذِالآيَةِ وَرَقِّمِهَا.

#### الجمهورية العربية السورية وزارة الأوقاف إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني

١- تمت مراجعة هذا المصحف الشريف من قبل عدد من العلماء الأفاضل وقام بتدقيقه أعضاء اللجنة المختصة أصولاً ، وأذن سماحة المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون بالطباعة والتداول .

٢- وصدر عن إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني في وزارة الأوقـاف كتــاب
 الموافقة على الطباعة والتداول تحت رقم ٥٠ (١٥/٤).

الجمهورية العربية الرقابة \_ الجمهورية العربية السورية بكتابها رقم ٩٠٦٣٥ تاريخ ٩٠٦/٢٥ .

دمشق في ١٤٢٧/١/٦ هـ الموافق لـ ٢٠٠٦/٢/٥م

إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني

# بعض الكلمات المختلف في تلاوتها برواية حفص عن عاصم (من طريق الشَّاطبية)

**新加州 新加州 新加州 新加州** 

١- في تلاوة قول عالى: ﴿ عَالَمُهُ ۗ يُونس ٥٩ / ٢١٥ والنمل ٥٩ / ٣٨٢.

وقوله: عَالَّكُنَ يونس ٢١٤/٥١ ويونس ٢١٩/٩١. وقوله: عَالَذَّكَرُيْنِ اللهُ ٢١٩/٩٠. وقوله: عَالَذَّكَرُيْنِ اللهُ الأنعام ١٤٧/١٤٤/١٤٤ تقرأُ بوجهين:

-إبدال الهمزة الثانية ألفاً ومدُّها مدًّا مشبعاً للساكن بعدها وهو المقدَّم أداءً .

-تسهيل الهمزة الثانية بين بين أي بين الهمزة والألف.

٢- في تلاوة قوله تعالى: ﴿ جَمْرِ بِهُا هود ١٨١/٤١ إمالة الألف الواقعة بعد
 الراء وذلك بتقريب الألف نحو الياء ويلزم منه ترقيق الراء.

٣- في تلاوة قوله تعالى: ﴿ تُأْمُنَّا ۗ يوسف ١١/ ٢٣٦ وجهان:

-الاختلاس: ويعبر عنه بالروم وذلك بفك الإدغام والنطق بنونين مع الإسراع بلفظ ضمة النون الأولى أي النطق بمعظمها وهو المقدم أداءً.

- الاشمام: وذلك بضم الشفتين على هيئة من ينطق بالواو دون صوتٍ قبيل النطق بالنون المشدَّدة.

- ٤ في تلاوة قوله تعالى: ﴿ عَالَىٰ اِ عَالَىٰ اِ النَّمْلِ ٣٦ / ٣٨٠ وجهان وقفاً:
- إثبات الياء ساكنة وهو المقدَّم أداءً، وحذف الياء بالوقف على النون. وفي حال الوصل وجه واحد وهو إثبات الياء مفتوحة.
- ٥- في تلاوة الآية ٥٤ من سورة الرُّوم كلمة ﴿ضَعْفِ ٤١٠/٥٤ يجوز فتح الضاد وهو المقدَّم أداءً ويجوز ضمُّها.
- آخوة قوله تعالى: يَرْضُهُ الزمر ٧/ ٤٥٩ تضم الهاء دون صلة، وفي لفظ أَرْجِهُ في الأعراف ١٦٤/ ١٦٤، وفي الشعراء ٣٦٨/ ٣٦٨ تسكن الهاء . وفي لفظ فيا النمل ٣٠٨/ ٣٠٣ تسكن الهاء، وفي لفظ فياء الفرقان . وفي لفظ فياء الفرقان . ٣٦٨/ ٣٦٨ توصل الهاء وتمد بمقدار حركتين.
- ٧- في تلاوة قوله تعالى: ﴿ مَ أَعْجَمِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه
- ٨- في تلاوة قوله تعالى: (مَالِيَةٌ هَلَكَ الحاقة / ٢٨ و ٢٩ / ٥٦٧ يجـوز في حال الوصل وجهان:
  - الإظهار مع السكت وهو المقدَّم أداءً ويجوز الإدغام.
  - ٩- يتعين السكت وصلاً في قوله: عِوَجاً الكهف ٢٩٣/١، مَرْقَدِناً يس ٢٩٣/٥٤ مَنْ رَاقٍ القيامة ٢٧/ ٥٧٨، بَلْ رَانَ المطففين ١٤/ ٥٨٧
     ١٠- في تلاوة قوله تعالى: سكسلا الإنسان ٤/ ٥٧٨ وجهان وقفاً:
- حـذف الألف وهـو المقـدَّم أداءً أو إثباتها ، أمـا في حـال الوصـل فتحذف الألف.

# بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحْدِيدِ

### اللُّهُ دُيلَةِ اللَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَوْ يَجْعَل لَّهُ عِوجًا ﴾ [الكهف: ١]

وقال جل وعلا: ﴿ إِنَّ هَٰلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقَوَّمُ وَبُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٩]

والصلاة والسلام على سيدنا محمد ﷺ المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين .

أما يعد:

فإن القرآن الكريم دستور الأمة ومنارتها تهتدي بأحكامه وإرشاداته لتصل إلى بر الأمان .

وقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على نبيه محمد مبيناً فيه لكل شيء وهدى ورحمة للناس ، قال تعالى وَنَزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِنِيْنَنَا لِكُلِّ شَيْءِ [النحل: ٨٩] وهدى ورحمة للناس ، قال تعالى وَنَزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِنِيْنَنَا لِكُلِّ شَيْءِ [النحل: ٨٩] وقال تعالى وَلَقَدَ حِثْنَاهُم بِكِتَبُ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحَى أَلْفَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [الأعراف: ٣٥]

ولا يزال العلماء والباحثون إلى يومنا هذا يجدُّون في تأليف المصنَّفات في علوم القرآن ، ومن تلك العلوم علم تفسير القرآن ، وتفصيل مواضيعه وتوضيح معانيه .

واستناداً للعهد الذي قطعته الدار على نفسها بالتخصص في نشر القرآن الكريم ونشر المصنفات التي تتعلق بأشرف كتاب سماوي الا وهو القرآن الكريم قامت الدار ياصدار هذه الطبعة من القرآن الكريم بهذه الحلة القشيبة مستعملة فكرة الترميز بالتدرج اللوني للدلالة على أقسام مواضيع الآيات القرآنية.

وقد أسندت الدار هذه الفكرة إلى لجنة من العلماء الأفاضل في سورية ومصر فقامت اللجنة مشكورة بشرح هذه المواضيع شرحاً مختصراً وقد جعلت هذا الشرح في أسفل الصفحة الموجودة فيها الآيات وجعلت ذلك بجانب كل لون من الألوان الدالة على الموضوع القرآني موضوع البحث . وكان عمدتها في عملها المكلّفة به من قبل الدار المصادر التالية :

- ١- تفسير المراغي : للإمام المراغي .
- ۲ تفسير ابن كثير: للإمام ابن كثير.
- 🔫 صفوة التفاسير : للشيخ محمد على الصابوني .
  - 🏄 في ظلال القرآن : لسيد قطب .
- 🥏 تفصيل آيات القرآن : للمستشرق الألماني جون لابوم .

وإتماماً للفائدة فقد قامت اللجنة بوضع كتاب «كلمات القرآن تفسير وبيان» للشيخ حسنين محمد مخلوف بتصرُّفِ على هامش صفحات المصحف ، وبذلك يكون العمل الذي وقّقنا المولى جلت قدرته لإصداره وحدة متكاملة بحيث يجد القارئ ضالته في تفسير كلمات القرآن ويجد في أسفل الصفحة شرحاً وتفصيلاً لمواضيع آيات القرآن باستعمال الفكرة التي ذكرناها آنفاً.

وقد قررت الدار أن تكون نسخة المصحف الشريف الذي قام الخطاط المبدع عثمان طه بكتابة خطوطه ، هي نسخة المصحف المعتمدة لوضع تفسير كلمات القرآن على هوامشه وفي ذيله التفصيل الموضوعي الآنف الذكر .

ومن أهم فوائد فكرة الترميز بالتدرج اللوني للدلالة على أقسام المواضيع مع شرحها :

- التلاوة بالمعنى حيث تساعد القارئ على فهم مواضيع أقسام السورة أثناء قراءته.
- ۲- تنبیه القارئ إلى مواضیع معینة حین قراءته مثل : آیات الجهاد ، أو آیات الأحكام . . . . و إلى غیر ذلك .
- تساعد الحافظ على حفظ السورة مقرونة بالفهم، وتسهل عليه استحضار محفوظاته .

| وأما الألوان المعتمدة للتفصيل الموضوعي لسور القرآن الكريم وتقسيماته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فقد تم وضعها وفق ما يلي :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١- اللون الأزرق المراق |
| آيات الله تعالى ودلائل قدرته في الكون والأنفس ، وعظيم خلقه تعالى ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وفضل الله تعالى على عباده وإحسانه إليهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧- اللون الأخضر الله المخضر ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شمائل النبي ﷺ وأوصافه ومكارمه ، والمؤمنون وصفاتهم وجزاؤهم ، والجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وأوصافها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣- اللون البني ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آيات الأحكام . ١١٠ ١١٠ من الله على المحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>*</u> - اللون الأصفر ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قصص الرسل والأنبياء وسيرتهم ومعجزاتهم ، وسيرةُ وقصصُ الأمم السابقة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>اللون البنفسجي ومواضيعه :</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| القرآن الكريم ومكانته ، وصفات الإنسان وجحوده وتكبُّره ، والردُّ على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| افتراءات ومزاعم المشركين ، وسنَّةُ الله في خلقه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧- اللون البرتقالي الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يوم القيامة وعلاماته ومقدماته وتحذير الناس منه ، وعن الموت والقبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| والحساب والحشر ، وإنكار القيامة والبعث .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧- اللون الأحمر ومواضيعه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جهنم وأوصافها ، وعذاب المشركين والكافرين فيها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

THE PARTY OF THE P

وتنتهز الدار مناسبة صدور هذه الطبعة بهذه الحلة القشيبة لتقدم جلَّ شكرها وعظيم تقديرها للعلماء الأفاضل الذين ساهموا في هذا العمل الجليل وتخص منهم بالذكر:

الأستاذ مروان نور الدين سوار الجامع للقراءات العشر من طريقي الشَّاطبية والدُّرة والطَّيبة الذي كان له شرف تقديم الفكرة وخطة العمل لهيئة العلماء الأفاضل الذين ساهموا في هذا العمل الجليل.

٣- مركز الأفق للفرز الالكتروني الذي قام بفرز الألوان والمعالجة الالكترونية.

۳- مؤسسة الغلاف الذهبي للتجليد - على الحمصي وإخوانه - بيروت ،
 التي كان لها شرف التجليد الفني .

€ - مطابع المستقبل - بيروت التي كان لها شرف تنفيذ هذا العمل طباعياً .

هذا ونسأل الله جل وعلا أن يهدي المسلمين إلى منهج القرآن الكريم والعمل بأحكامه والامتناع عن نواهيه وأن يرزقهم التأدُّب بآدابه إنه سميع مجيب .

ونرجو المولى جلت قدرته أن نكون قد وفّقنا في عملنا ، ونسأله تعالى أن يجعله في صحائف أعمالنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

أسرة دار الفجر الإسلامي

#### تنويه وتنبيه

تلفت دار الفجر الإسلامي - المتخصصة في طباعة ونشر القرآن الكريم - نظر القرَّاء الكرام في العالمين العربي والإسلامي أنها بذلت قصارى جهدها في سبيل إخراج هذه الطبعة بهذه الحلة القشيبة .

وإن الدار لترجو القارئ الكريم في حال عثوره على أي عيب سواءً في ترتيب الملازم أو أي عيب آخر أن يتصل بالدار عبر البريد الالكتروني المعتمد لديها :

M-hs@scs-net.org أو على رقم الفاكس : ۲۲۱۹۱۲۲ ۱۱ ۲۲۱۹۲۲

أو صندوق البريد - دمشق ٢٠١٥٤ ، وستقوم الدار فوراً بإرسال نسخة سليمة للعنوان المرسلة منه .

ولا يسعنا في هذا إلا أن نقول : رحم الله امرأ أهدى إلى عمر عيوبه .

كما تنوه الدار أنها قامت بإيداع فكرة هذا العمل الجليل لدى الجهات التالية :

- مديرية حقوق المؤلف بدمشق بموجب:

محضر الإيداع رقم / ٥٢١ / تاريخ : ٢٠٠٥/٥/٥٩

ومحضر الإيداع رقم / ٧٣٣ / تاريخ: ٢٠٠٥/١٢/٧ - - المنان بموجب شهادة - ولدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في بيروت - لبنان بموجب شهادة

التسجيل رقم / ٣٩٥٨ / تاريخ : ٢٠٠٧/٣/٦

- ولدى المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين في الجمهورية التونسية بموجب شهادة الإيداع رقم / ١/١٧ / تاريخ: ٣٠٠٧/٣/٢٣

ولدى وزارة الاقتصاد – إدارة المصنفات الفكرية في دولة الإمارات العربية

المتحدة بموجب شهادة التسجيل رقم ٢٠٠٧/١٠٣ تاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٨

